

#### من تراث التاريخ المصرى

## رَفِعُ معِس (لرَّحِمُ الطِّخِثَّ يُّ (سِكنتر) (لِنَبِّرُ) (لِفِرُون كِرِس

### نزهة النظار في قضاة الأمصار

لابن الملقن

تحقيق وتعليق وتقديم

محيحة محمد الشرقاوي

1997

الناشر مكتبة الثقافة الدينيه ٢٦ه شاع بور سعيد القاهرة ت: ٩٢٦٢٧ \_\_ ٩٢٦٢٧

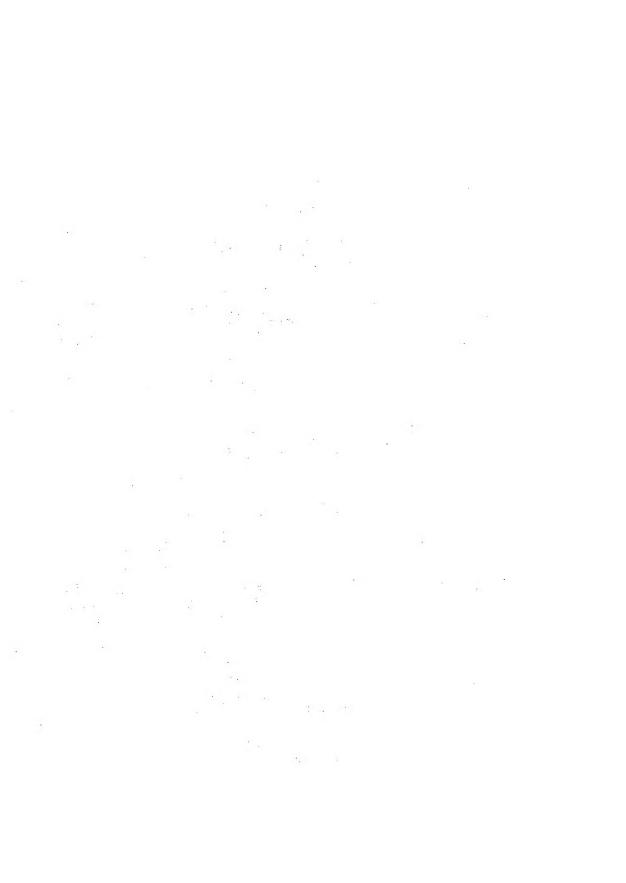



|   |      |     | 4   |  |
|---|------|-----|-----|--|
|   |      |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      |     | iei |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
| : |      |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   | 7    |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      | ,   |     |  |
| 4 |      | (4) |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      | V.  |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   | * 9  | *   |     |  |
|   | i i  | *   |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   | 0 8) |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   | ¥    |     |     |  |
|   |      |     |     |  |
|   |      |     |     |  |

#### رَفْعُ عِب الْاَرَّعِلِيُّ (الْنَجْنَّيِّ (سِكُن لانِيْنُ الْنِوْدِي لِيْنِ (سِكُن لانِيْنُ الْنِوْدِي لِيس

كان الرسول على أول من علم المسلمين القضاء بما كان يصدره من أحكام وبما يعرض عليه من قضايا ومنازعات، وكان يقضى بما جاء في كتاب الله وبما يسنه من أحكام، وتتلمذ في مدرسة الرسول على عدد من الصحابة ظهر منهم رجال موهوبون في القضاء أشهرهم أبو بكر الصديق (١) وعمر بن الخطاب وعمار بن ياسر (٢) وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، وقيل أن النبي شي أقام عتاب بن أسيد القرشي الأموى بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة واليًا (٢).

وسار أبو بكر الصديق بالقضاء وبما ورد في القرآن وسنة رسوله من أحكام حيث كان يتولى القضاء بين الناس بحسب ما كان وقته يتسع، ثم شاركه في القضاء عمر بن الخطاب<sup>(3)</sup> والعجيب أنه ظل سنتين دون أن يصل إليه أي خلاف أو نزاع وهذا يرجع إلى صرامته وحزمه وعدالته في الحكم.

وعندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب قام بفصل<sup>(٥)</sup> الولاية عن القضاء أو بمعنى آخر ابعاد الوالي عن مهمة القضاء في ولايته وتعيين شخص آخر ليتفرغ لهذه الوظيفة ولهذا أطلق المؤرضون على عمر رضى الله عنه بأنه أول من استقضى القضاة في الأمصار فعين أبا الدرداء<sup>(٢)</sup> على المدينة وشريح الكندى قاضيا على الكوفة وأبا موسى الأشعري قاضيا على البصرة وعثمان بن قيس بن العاص قاضيا على مصر، وجعل قضاء دمشق مستقلا.

<sup>(</sup>١) السيوطى ، تاريخ الخلفاء ٢٥.

<sup>(</sup>٢) محمد زكى يوسف، تاريخ القضاء ٨٤.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب ١١٣.

<sup>(</sup>٤) القلقشندي، صبح الأعشى ١٧/١ ٤.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي سيرة عمر بن الخطاب ٥٢.

<sup>(</sup>٦) أبن الأثير الكامل في التاريخ ٢٨/٣.

واهتم عمر بن الخطاب كل الاهتمام بالقضاء وحثهم على الحكم بالعدل ويما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وهذا واضح في رسالته المشهورة(١) لأبي موسى الأشعري(٢)، واتخذالقضاة المساجد (٢٠) للفصل في الخصومات والمنازعات بين المسلمين، وقيل انهم كانوا يحصلون على رواتب كبيرة فذكر أن عمر بن الخطاب منح قاضى البصرة ${(2) \choose 1}$  مائة درهم شهريا إلى جانب كمية من الحنطة وقيل أن راتب كل قاض لا يقل عن عشرة (٥) دنانير شهريا ثم زادت إلى سبعة دنانير يوميا ومؤنة من الحنطة كذلك أنه جعل لقاضي المدائن سليمان بن ربيعة الباهلي (١) خمسمائة درهم في الشهر، وبالاحظ أن هذه الرواتب تجعل القضاة لا ينظرون إلى أموال المسلمين أو إلى قبول أي هدايا أو رشاوي وخاصة من أرباب الصناعات والحرف وقد قيل عن عمر بن الخطاب إنه كان أفقه فقهاء المسلمين<sup>(٧)</sup>.

وحذا عثمان بن عفان حذو عمر بن الخطاب رضى الله عنه في اختيار القضاة وإرشادهم بالنصائح (^) والاعتماد على ما ورد في الكتاب والسنة وقيل إن عثمان رضى الله عنه أول من اتخذ دارًا( ٩ ) للقضاء، وقيل أيضا إنه أعلم الناس بالمناسك وكان أشبهر قضياة عثمان بن عفان رضي الله عنه زيد بن ثابت (۱۰) « كان عمر وعثمان لا يقدمان على زيد بن ثابت أحدًا في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة » وأبو الدرداء (١١) « عويمر الخزرجي الصحابي الأنصاري وأحد الأثمة

<sup>(</sup>١) المبرد الكامل في اللغة والأدب ٩/١.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ البيان والتبين ٢/٤٩.

<sup>(</sup>٣) محمد زكى يوسف تاريخ القضاء ٨٦.

<sup>(</sup>٤) چورچي زيدان تاريخ التمدن الإسلامي ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٥) د/ حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسي ١/٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) ابن قتيبة عيون الأخبار ١١/١.

<sup>(</sup>٧) التوحيدي الامتاع والمؤانسة ٢/٥٤.

<sup>(</sup>٨) د/عطية مصطفى مشرفة القضاء في الإسلام ١١٠.

<sup>(</sup>٩) محمد سيلام مدكور القضياة في الإستلام ٢٦٠.

<sup>(</sup>١٠) السيوطي تاريخ الخلفاء ١٤٩.

<sup>(</sup>١١) مجهول، فضائل الشام مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٢٩٨٧ تاريخ .

الزاهدين، وولى القضاء بدمشق ولاه عمر وعثمان » وقيل عنه أيضا «أسلم يوم بدر وشهد أحدًا وإلى فيها »(١) وقال معاذ بن جبل حين حضرته المنية التمسوا العلم عند عويمر.

ولما أسندت الخلافة لعلى بن أبى طالب أشرف بنفسه على القضاء فى المدينة، ومن المعروف أن النبى على كان قد أرسله إلى اليمن (٢) ومعه أبو موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل ليفتى ويحكم بين الناس وهذا يرجع لما يتمتع به من عقلية فقهية وتشريعية كبيرة حتى قيل عنه قضية ولا أبا حسن لها (٢) وأقضى قضاة قريش، وقد زادت رواتب القضاة في عهده فقيل إنه رزق شريحًا الكندى بخمسمائة درهم وكذلك زيد بن ثابت، ومن أشهر قضاة على بن أبى طالب أبو الأسود الدؤلى وهن أول من رسم للناس (٤) النحو وولى قضاء ولاية البصرة من قبله واتفق الفقهاء (٥) وضاصة الماوردى وأبى يعلى الحنبلي والمؤرخون حول صفات القاضي في عصرى الراشدى والأموى ومن أهم صفات القاضي عندهم:

- ۱ ـ أن يكون القاضى رجلا عاقلا<sup>(٦)</sup> ذا رأى.
  - ۲ ـ أن يكون حرًا مسلمًا(۲)
- ٣- أن يتمتع بسلامة الحواس وخاصة السمع والبصر (٨).
- ٤ ـ أن يكون عالمًا بالأحكام التي وردت في الكتاب وسنة رسوله إلى جانب اجتهاده (٩).
  - ه أن يكون أمينا حليمًا عفيفًا (١٠).

Property of the Same

<sup>(</sup>١) مجهول، الاعلام بغضائل الشام، مخطوطة بدار الكتب المصرية مجاميع ١١٤

<sup>(</sup>٢) السيوطي المصدر السابق ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) أنور الجندي من أعلام الاسلام ١٥.

<sup>(</sup>٤) عبد المن الكتابي التراتيب الادارية ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) أبى الطيب مراتب النحويين ٢٤.

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر تاريخ دمشق ١٠٤/٠.

<sup>(</sup>٧) الماوردي الأحكام السلطانية.

<sup>(</sup>٨) أبو يعلى الأحكام السلطانية ٢٠-١٦.

<sup>(</sup>٩) الماوردي المعدر السابق ٧٩.

<sup>(</sup>١٠) عمر أبو النصر العضارة الأموية العربية دعشق ٧٢ه.

وأحدثت تغيرات كثيرة في العصر الأموى في ميدان القضاء فكان الظيفة (١) يعين القاضى في عاصمته ويعزله وكذلك الوالي يعين قاضيه ويعزله من ولايته، وكان من العادة أن يتباعدوا كل البعد عن التيارات السياسية، وهناك رأى ذكر بأن الأمويين لم يعطوا أي اهتمام التشريع الإسلامي إلا في عهد عمر بن عبد العزيز (٢) وهذا كلام غير موثوق فيه، وكان قاضى مصر يتمتع بحرية توزيع نوابه في بقية المدن المصرية، ويقصد بنوابه صغار القضاة الذين يفتون ويحكمون بين الناس فإذا وجدوا صعوبات أو مشاكل في الفصل وحل القضايا والمنازعات عادوا إلى صاحبهم في مصر حيث يتولى قاضى الفسطاط توزيع نوابه في القطاعات المصرية ويتقاضى القضاة في العصر الأموى رواتب شهرية (٦) من بيت المال سواء في العاصمة اذا كان قاضي دمشق أو الأجناد الشامية ومن بيت مال الولاية اذا كان في إحدى الولايات الإسلامية إلى جانب السماح لهم بالعمل في أكثر من وظيفة فالقاضي عبد الرحمن بن حجيرة (١) قاضي مصر من قبل واليها عبد العزيز بن مروان الملقب بذي الأصابع (٥) كان يشغل ثلاث وظائف، وهي : بيت المال والقصص عادة من عابد الوظائف الثنتي عشرة سنة (١) دون تدخل من جانب الظفاء والولاة.

سار القضاة في هذا العصر على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، وأحيانا على اجتهادهم وأحيانا يستشيرون الخلفاء الأمويين (Y) فيما يواجهون من مشاكل وهذا ما يحدث قليلا .

ويرجع للدولة الأموية الفضل في تدوين الأحكام وقام بهذه المهمة سليم بن عنتر(^) قاضي

<sup>(</sup>١) انيس النصولي الدولة الأمرية في الشام ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) د/ مشرفة المرجع السابق ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) ابن خياط تاريخ خليفة بن خياطً ١/١ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الكندى الولاة والقضاة ٢١٤-٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) البلاذري أنساب الاشراف ٥/١٨١.

<sup>(</sup>٦) البلاذري المصدر السابق ٥/١٨١.

<sup>(</sup>Y) الكندي المصدر السابق ٣٢١.

<sup>(</sup>٨) الكندي المصدر السابق ٢١٠–٣١١.

مصر بأمر من الخليفة معاوية بن أبى سفيان حيث دون كتابا بين متخاصمين حول الميراث، ولهذا قيل ان القاضى سليم أول من نظر في الجراح وحكم فيها.

#### القضاء في العصر العباسي الاول والثاني:

تطور القضاء في العصر العباسي الأول والثاني، فتأثر بالسياسة وأصبح الخلفاء يتدخلون في القضاء حتى حملوا القضاة في كثير من الأحيان على السير وفق رغباتهم وكثيرا ما اعتذر القضاة عن قبول ذلك المنصب خشية تدخل الخلفاء في أحكامهم القضائية وضعفت روح الاجتهاد في الأحكام لظهور المذاهب الأربعة وأصبح القاضي ملزما بأن يصدر أحكامه وفق أحد هذه المذاهب، فكان القاضي في العراق يحكم وفق أحكام مذهب أبي حنيفة وفي الشام والمغرب وفق مذهب مالك، وفي مصر وفق المذهب الشائع في بلد من البلاد أناب القاضي عنه قاضيا يأخذ بمبادئ مذهب المتخاصمين.

وقد اتخذ العباسيون نظام قاضى القضاة وهو بمثابة وزير العدل اليوم، وكان يقيم فى حاضرة الدولة، ويولى من قبله قضاة ينوبون عنه فى الأقاليم الإسلامية وأول من لقب بهذا اللقب القاضى أبو يوسف « يعقوب بن إبراهيم » صاحب كتاب الخراج فى عهد هارون الرشيد، وكان قاضى القضاة فى الأندلس يسمى قاضى الجماعة ويقوم بتولية القضاة على الأقاليم.

#### القضاة في عهد الفاطميين والأنوبس:

وقد ضعف نفوذ القاضى السنى بعد الفتح الفاطمى وألزم بأن يصدر أحكامه وفق عقائد المذهب الشيعى، بل أشرك معه قاض مغربى للنظر في المظالم الخاصة بالمغاربة، وما لبثت سلطته أن قويت حتى أصبح ينظر أيضا في القضايا المشتركة بينهم وبين المصريين، ثم زاد نفوذه حتى أل إليه النظر في قضايا المصريين أنفسهم، وأصبح يطلق عليه اسم قاضى مصر والإسكندرية، ثم استقل الشيعيون بالقضاء.

وكان منصب القضاء يعهد به فى العصر الفاطمى لبعض السنيين أحيانًا؛ إذ إن الفاطميين فى أراض عهدهم لم يسيروا دائمًا على قاعدة إسناد القضاء إلى المتشيعين خاصة، وكان سبجل القاضى الذى كان يقرأ فى القصر وعلى منبر جامع عمرو يتضمن فقرة شرط فيها عليه أن يصدر أحكامه طبقًا لقانون الشيعة، وأن يكون معه فى مجلس القضاء أربعة من الفقهاء المتشيعين، حتى لا يصدر الحكم مخالفًا للمذهب الشيعى.

على أن أبا على بن الأفضل ابن أميس الجيوش بدر الجمسالي وزير الخليفة الصافظ (٥٢٥-٤٤٥هـ) الذي كان يدين بمذهب الإمامية الإثنا عشرية خرج على هذه القاعدة، فعين في سنة ٥٢٥هـ أربعة من القضاة: اثنين من الشيعة، واثنين من السنيين، وكان القاضيان الشيعيان أحدهما إماميًا والآخر إسماعيليًا، أما القاضيان السنيان فكان أحدهما شافعيًا والآخر مالكيًا، وقد أعطى هذا الوزير لكل من هؤلاء القضاة الأربعة السلطة المطلقة في إصدار أحكامه وفق مذهبه.

ولما قتل هذا الوزير عادت السلطة إلى الإسماعيلية من جديد وظلت على ذلك إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي، فعمل في سنة ٢٥هـ على القضاء على الخلافة الفاطمية، وأسس مدرستين لتعليم الفقه، إحداهما على مذهب الإمام الشافعي والأخرى على مذهب الإمام مالك، ثم صرف جميع القضاة الشيعيين وعين بدلهم قضاة من السنيين الشافعية إذ كان صبلاح الدين شافعي الذهب.

وبذلك أخذ المصريون يرجعون شيئًا فشيئًا إلى المذهب السنى الذى كانت له السيادة قبل الفاطميين، وأخذ المذهب الشيعى بنوعيه الإسماعيلى والإمامي في الضعف إلى أن قضى عليه نهائيًا(١).

<sup>(</sup>١) أبو شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ( طبعة القاهرة ) ج ١ ص ١٩١.

رَفْعُ

# عبر (الرَّمِيُ (النَّبِيُ القهال والمطالم والحسبة (النَّمِيُ (النَّمِ والحسبة (القهال والحسبة (التي النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّمَ النَّمُ النَّمُ النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّمَ النَّمِ النَّمُ الْمُمْمِي الْمُعَلِّمُ الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِمِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُمُ الْمُعِمِي الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِيِي الْمُعْمِلِي الْ

#### القضاء بمصر قبل عهد بيبرس:

كان منصب القضاء في مصر في أيام الفاطميين يسند إلى رجل من الشيعة يلقب باسم "قاضى القضاة" (١) له حق تعيين قضاة في جميع المدن المصرية، ويستمد أحكامه من فقه الشيعة الذي انتشر في مصر منذ فتحها الفاطميون في سنة ٢٥٨هـ، إذ عمل جوهر الصقلى قائد المعز لدين الله الفاطمي على نشر مذهب الشيعة في الديار المصرية، وأمر بالعمل به في القضاء والفتيا، ومع هذا فقد كانوا لا يصادون أهل السنة والجماعة في إقامة شعائرهم الدينية وفق مذاهبهم، تأليفًا لهم واكتسابًا لودهم، فظهرت في أيامهم مذاهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ومنع العمل بذهب الإمام أبي حنيفة لأنه كان مذهب منافسيهم من العباسيين، وقد أقام الفاطميون إلى جانب قضائهم الشيعيين قضاة آخرين من الشافعية والمالكية، فإن الوزير أبا على بن الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي عين في سنة ٢٥ههـ أربعة من القضاة: اثنين من الشيعة واثنين من السنيين، وكان القاضيان الشيعيان أحدهما إماميًا ويدعي ابن أبي كامل، والثاني إسماعيليا وهو أبو الفضل محمد بن الأزرق، أما السنيان فكان أحدهما شافعيًا ويسمى سلطان بن رشاد، والآخر مالكيًا وهو محمد بن الأزرق، أما السنيان فكان أحدهما شافعيًا ويسمى سلطان بن رشاد، والآخر مالكيًا وهو محمد بن الأولى بن الليثي، لا

ولم يكن قاضى القضاة أيام الفاطمين مقصورًا على الديار المصرية، بل كان أحيانًا إلى

<sup>(</sup>١) لم يكن لقب قاضى القضاة معروفا فى أيام الخلفاء الراشدين ولا فى عهد الدولة الأموية، وإنما عرف فى أيام الدولة المباسية فى عهد هارون الرشيد، أدخله البرامكة عن الفرس، وأول قاض عباسى نال هذا اللقب هو القاضى أبو يوسف صاحب أبى حنيفة ومؤلف كتاب الخراج، عرنوس: تاريخ القضاة فى الإسلام ص ٩٥-٩٦.

<sup>(</sup>٢) أبو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ١٩١، حسن إبراً هيم حسن : الفاطميون في مصر ص ٢٣٠ - ٢٣١.

سائر الولايات التابعة للأمبراطورية الفاطمية شرقا وغربًا (مصر بلاد العرب والشام وغيرها). ولم يكن اختصاصه يقتصر على قضايا الأحوال الشخصية، بلكان يتنابل جميع القضايا المدنية والجنائية، ويقوم بإمامة المسلمين في الصلاة ويشرف على دار الضرب، ويتفقد أحوال ثوابه في الأقاليم ويشرف عليهم ويسال عنهم الثقات، وكان أول من تلقب بلقب قاضى القضاة في مصر أيام الدولة الفاطمية القاضى على بن النعمان وذلك في سنة ٢٦٦هـ، وقد عظم منصب قاضى القضاة في ذلك العصر حتى إن العزيز بالله أجلس معه على المنبر يوم العيد القاضى أبا عبد الله محمد ابن النعمان (١).

وظلت الحال على ذلك حتى زالت الدولة الفاطمية وتأسست دولة الأيوبيين سنة ٦٧ه هـ، وقد افتتح مسلاح الدين الأيوبي سنة ٦٤هـ مدرستين لتعليم الفقه إحداهما على مذهب الإمام الشافعي والأخرى على مذهب الإمام مالك، وصرف جميع القضاة الشيعيين وعين بدلهم قضاة من الشافعية السنيين الذين كان يتبع مذهبهم، وبذلك اقتصر القضاء على مذهب الشافعي، فقد كان قاضيه صدر الدين بن عبد الملك درباس شافعي المذهب كذلك.

وانتشر مذهب الشافعي في مصر وما يتبعها من الأقاليم (٢)، ولما تولى السلطان نور الدين محمود سلطان حلب وابن عماد الدين زنكي، وكان حنفيًا نشر هذا المذهب ببلاد بالشام ومنها انتشر في مصر، أما فقهاء الحنابلة فقد كانوا أقلية في الديار المصرية بالنسبة إلى غيرهم من الفقهاء، ولم يسمع بذكرهم إلا في القرن السابع الهجري وما بعده، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإمام أحمد رضي الله عنه عاش في القرن الثالث، ولم يظهر مذهبه خارج العراق إلا في القرن الرابع، على حين كان الفاطميون في مصر يطاردون فقهاء المذاهب غير الشبعية (٢).

<sup>(</sup>١) القلقشندى: صبح الأعشى ج ٤ ص ٣٤ -٣٥ ابن إياس : بدائع الزهور ج ١ ص ١٠١.

<sup>(</sup>Y) أبو شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ١٩١ . حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصر

<sup>(</sup>٣) حسن إبراهيم حسن: نفس المصدر والصفحة، عرنوس: تاريخ القضاة في الإسلام ص ٦٠.

وكان يتولى منصب القضاة في عهد الأيوبيين في القاهرة وسائر أعمال الديار المصرية قاض واحد، له حق إنابة نواب عنه في بعض الأقاليم، وأحيانًا كان يعين قاض للقاهرة والوجه البحري، وأشهر من تولاه في ذلك العهد تاج الدين بن عبد السلام الخراط، وقاض آخر للفسطاط والوجه القبلي، وممن تولاه القاضي بدر الدين بن الحسن السنجاري(١).

#### تنظيم القضاء في عهد بيبرس:

ويقى الأمر كذلك فى مصر طوال عهد الأيوبيين وشطرًا من عهد الماليك حتى أوائل أيام السلطان بيبرس، ذلك أن بيبرس لم يشأ أن ينفرد قاضى القضاة الشافعية – وهو تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب ابن بنت الأعز<sup>(٢)</sup> – بوظيفة القضاء فى مصر كلها<sup>(٣)</sup>، بل أشرك معه القاضى برهان الدين السنجارى، فاختص الأول بقضاء القاهرة والوجه البحرى، والثانى بالنظر فى قضاء الفسطاط والوجه القبلى، وذلك على نحو ما كان متبعًا فى عهد الأيوبيين،

وفي سنة ٦٦٠هـ عزل برهان الدين السنجاري، فعاد تاج الدين ابن بنت الأعز إلى تولى القضاء منفردًا بالديار المصرية كلها(٤).

وقد عرف ابن بنت الأعز بالتشدد في أحكامه، فأمر السلطان أن ينيب عنه مدرسي المدرسة الصالحية من الحنفية والمالكية والحنابلة، للفصل في بعض القضايا، ولم يكن ذلك معروفا في مصر من قبل. ويظهر أن هؤلاء المدرسين كان فيهم من الكفاية والجدارة ما يؤهلهم للاضطلاع بأعباء المناصب القضائية، مما جعل بيبرس يعهد إليهم بالنظر في القضايا على اختلاف أنواعها.

<sup>(</sup>١) عرنوس: نقس المصدر من ١٠٤ - ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) اشتهر باسم «ابن بنت الأعز» نسبة إلى جده لأمه، وهو الصاحب الأعز فخر الدين أبو الفوارس مقدام ابن القاضي كمال الدين أبي السعادات أحمد بن شكر، أحد وزراء السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب النويري: نهاية الأرب: ج ۲۸ ص ۲۲. ابن حجر: رفع الإصر ص ۱۷۷ب – ۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) اقرأ نص تفويض تاج الدين ابن بنت الأعز قضاء القضاة المصرية، في النويري: نهاية الأرب ج ٢٨ ص ٢ -٤. راجع الملاحق.

<sup>(</sup>٤) النويري: نهاية الأرب ج ٢٨ ص ١٨.

فجلس القاضى صدر الدين سليمان الحنفى، والقاضى شرف الدين عمر السبكى، والقاضى شمس الدين محمد بن إبراهيم الحنبلى فى أول ذى القعدة سنة ٦٦٠هـ وحكموا بين الناس، كل وفق مذهبه(١).

وما زال بيبرس يتعهد النظام القضائي بالإصلاح والتعديل. وكأنه رأى في تقسيم مناصب القضاة بين قضاة من المذاهب الأربعة ما يضمن ضمان العدل بين الناس والتسهيل عليهم، فجعل هذا المبدأ رسميًا في سنة ٦٦٣هـ، وعين أربعة قضاة بمثلون المذاهب الأربعة (٢).

أما السبب المباشر الذي حدا بالسلطان بيبرس إلى تعيين قضاة يمثلون المذاهب الأربعة فيرجع إلى أن الأمير جمال الدين أيدغدى كان يحقد على قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز، ويحط قدره عند السلطان ويرميه بالتشديد في أحكامه والتوقف في القضايا التي لا تتفق مع مذهبه، فلما جلس السلطان بيبرس بدار العدل في ٢٦ ذي الحجة سنة ٣٦٦هـ شكا إليه بنات الملك الناصر الأيوبي صاحب الكرك ودمشق أن ورثة هذا الملك اشتروا دار قاضى القضاة بدر الدين السنجارى في حياته، فلما مات هذا القاضى ذكر ورثته أنها موقوفة، وعند ذلك أخذ الأمير أيدغدى ينتقص قدر الفقهاء، فقال السلطان للقاضى تاج الدين: «يا قاض، هكذا تكون القضاة!» فقال تاج الدين: «يا مولانا! كل شاة معلقة بعرقوبها». قال: « فكيف الحال في هذا؟ »

فقال السلطان: « فإذا لم يكن مع الورثة شيء؟ » قال القاضي: « يرجع الوقف إلى أصله، ولا يستعاد الثمن ». فغضب السلطان من هذا الجواب. ولم تتم المناقشة في هذا الموضوع حتى تقدم رسول أمير المدينة وقال: « يا مولانا السلطان! سالت هذا القاضي أن يسلم إلى مبلغ ريع الوقف الذي تحت يده، لينفقه صاحب المدينة في فقراء أهلها، فلم يفعل » فسأل السلطان القاضي

<sup>(</sup>١) المقريزي: السلوك ج ١ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي: صبح الأعشى ج ٤ ص ٣٦. القريزي: الخطط ج ٢ ص ٣٤٤.

عما قاله الرسول، فقال: «نعم» قال السلطان: «أنا أمرته بذلك، فكيف رددت أمرى؟» قال: «يا مولانا! هذا المال أنا متسلمه، وهذا الرجل لا أعرفه، ولا يمكننى أن أسلمه لمن لا أعرفه، لا يتسلمه إلا من أعرف أنه موثوق بدينه وأمانته، فإن كان السلطان يتسلمه عنى أحضرته إليه » فقال السلطان: « تنزعه من عنقك وتجعله في عنقى؟ » قال: « نعم » قال السلطان: « لا تدفعه إلا لمن تختاره » ثم تقدم بعض الأمراء، وقال: « شهدت عند القاضى فلم تسمع شهادتى في ثبوت الملك وصحته » فسئل السلطان القاضى عن ذلك، فقال: « ما شهد أحد عندى حتى أثبته » فقال الأمير: « إذا لم تسمع قولى فمن تريد؟» قال السلطان: « لم لا سمعت قوله؟ » فقال: « لا حاجة في ذكر ذلك » فقال الأمير أيدغدى: « يا قاض! مذهب الشافعى لك، ونولى من كل مذهب قاضياً »(١).

ولقد أعجب السلطان بيبرس برأى الأمير أيدغدى، ولم يمض أسبوع حتى كان الرأى قد استقر على أن يكون منصب قاضى القضاة لكل من المذاهب الأربعة. ففى ١٩ ذى الحجة سنة ١٩هـ أمر السلطان بيبرس أن يكون تاج الدين ابن بنت الأعز على قضاء الشافعية وعهد إليه بالنظر في أموال اليتامي<sup>(٢)</sup> والأوقاف والقضايا الخاصة ببيت المال، وأن يكون الشيخ شهاب الدين أبا حفص عمر بن عبد الله بن صالح على قضاء المائكية، والقاضى بدر الدين بن سليمان على قضاء الحنفية، والقاضى على قضاء الحنابلة، وجعل السلطان لكل من هؤلاء الرؤساء حق تعين نواب عنهم في سائر أقاليم الديار المصرية<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) القلقشندي: صبح الأعشى ج ٤ ص٥٥- ٣٦، القريزي: السلوك ج ١ ص ٨٥٨-٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) كانت أموال اليتامى والقصري أموال الغائبين توضع في صندوق قاضى القضاة الشافعي وكان ذلك الصندوق يعرف باسم (المودع)، ولقد كان مودع الحكم في زمن المقريزي فندق مسور الكبير الراقع على يسرة السلك من باب الزهومة إلى الحريريين بالقاهرة. المقريزي: الخطط ج ٢ ص ٩٠. كتاب السلوك ج ١ ص ٨٦٤ اقرأ أيضًا نص تقليد قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز النظر في أموال اليتامي والأوقاف بمفرده بالديار المصرية سنة ٢٦٣هـ في النويري: نهاية الأرب ج ٢٨ ص ٣٥-٣٦، راجع الملحق.

<sup>(</sup>٢) النويرى: نقس المصدر والجزء من ٢٥-٣٦. القلقشندي: نفس المصدر ج ٤ ص ٣٦.

وقد صار منصب قاضى القضاة بين أربعة بالشام كما حدث في مصر، وكان القاضى الشافعي هو الذي يولى القضاة على البلاد الشامية كما كان المتبع في مصر، فقد كان في كل نيابة من النيابات الست التي أشرنا إليها أنفا أربعة قضاة من المذاهب الأربعة أعظمهم الشافعي، ويفصل في المسائل المتعلقة بالميرات والأوقاف، ويليه في الرتبة الحنفي، ثم المالكي ثم الحنبلي، وكان قضاء العسكر موجوداً كذلك في بلاد الشام، فقد كان بها قاضيا عسكر أحدهما شافعي والآخر حنفي، وبذلك لم يوجد قضاة عسكر من المذهب المالكي أو الحنبلي، وكان يصدر بتعيينهما مرسوم سلطاني، ووجد نظام الإفتاء في نيابات الشام، حيث كان كان في كل منها مفتيان أحدهما شافعي والآخر حنفي، كما هو متبع في قضاء العسكر، ويعينهما نائب السلطنة في النيابة التابع لها المفتيان (١).

#### اختصاص القضاة:

ولم يكن عمل قاضى القضاة فى ذلك الوقت مقصورا على النظر فى قضايا الأحوال الشخصية، بلكان يتناول أيضًا النظر فى جميع القضايا المدنية والجنائية وإمامة المسلمين فى الصلاة والإشراف على دار الضرب وعلى نوابه فى الأقاليم(٢).

وما لبث اختصاص قاضى القضاة وقضاة الأقاليم أن زاد واتسع نفوذهم فتناول: النظر فى دعاوى إثبات الحقوق والأموال التى ليس لها وارث، كما تناول النظر فى أوصياء اليتامى وأموال المحجود عليهم من المجانين والمفلسين وأهل السنه وفى وصايا المسلمين وتزويج الأيامى عند فقد أوليائهن، وتعرف أحوال الشهود والأمناء والنواب، وكان القضاة ينظرون فى الأوقاف ويعملون على تنمية مواردها واستلام ريعها وصرفه فى وجوهه. وعهد إلى القضاة فى تسلم أموال المواريث المتنازع عليها وأموال من يموتون من الغرباء ويحفظونها وديعة أو أمانة لديهم حتى يحضر ورثتهم (٢).

<sup>(</sup>١) القلقشندى: صبح الأعشى ج ٤ ص١٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي: نفس المصدر ج ٩ ص ٣٤ – ٢٥. ابن إياس: بدائم الزهور ج ١ ص ١٠١.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط ج ٢ ص ٩٢. مونوس: تاريخ القضاء في الإسلام ص ١١٢ و ١٢ او ١١٨٠.

وكان القاضى فى مدن الأقاليم يعتبر نائبًا لقاضى القضاة فى القاهرة. ومما يدل على ذلك قول عز الدين بن جماعة: «إن الخليفة المستكفى المتوفى بمدينة قوص أوصى بالخلافة من بعده لولده أحمد وأشهد عليه أربعين عدلا بمدينة قوص وثبت ذلك عندى بعد ثبوته على نائبى بمدينة قوص» $\binom{(1)}{2}$ .

وقد مر بنا أن الحاجب أتيح له أن يتدخل في اختصاصات القاضي وأن ينظر في خصومات المدنيين، فضلا عن خصومات المماليك التي كانت من اختصاصه بحكم وظيفته، فقد كان مكلفًا في بداية العصر المملوكي بحل الخلاف الذي يقوم به الأمراء والجند، وفي عصر أبناء الناصر أصبح رئيس المحكمة الإدارية في الجيش، وكان السلطان يستشيره في الحالات الخطيرة الشأن. والظاهر أن نفوذه امتد تدريجيًا من القضاء الحربي إلى القضاء المدنى فتدخل في اختصاص القاضي، وقد شكا المتقاضون من ذلك في البداية، ولكنهم لم يلبثوا أن اعتادوه بل أصبحوا أحيانًا يفضلون قضاء الحاجب على قضاء القاضي (٢).

وكان القضاة يقومون أحيانًا بمهام أخرى زيادة على ما كانوا يضطلعون به من شئون القضاء، فقد كان القاضى تقى الدين عبد الرحمن الشافعي ابن بنت الأعز يتولى الوزارة مضافة إلى القضاء (سنة ٦٧٨هـ) في عهد السلطان قلاوون(٢).

ولما صدرف عن الوزارة في عهد السلطان خليل بن قداوون، بقى في يده الأزهر، ونظر الخزانة، ونظر الأحباش، ومشيخة الشيوخ، ونظر التركة الظاهرية للظاهر بيبرس، وأولاد وأوقافه وأملاكه، والتدريس في عدة مدارس(٤).

<sup>(</sup>١) السيوطى: حسن المحاضرة ج ٢ ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط ج ٢ ص ٢١٩ - ٢٢٢. القلقشندي: ضوء الصبح المسفر ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: رفع الإصر ص ١٤٩. السيوطي: حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٠١٠.

<sup>(</sup>٤) النويرى: نهاية الأرب (مخطوط) ج ٢٩ ١٢٩٩. المقريزى: السلوك ج ١ ص ٢٢٧- ٣٧٧. اقرأ نص وصية قاض في العمرى: التعريف ص ١١٦- ١٢٣.

وكانت، جلسات المحاكم في دولة المماليك تنعقد في المساجد عادة أول النهار وفي آخره. وإذا أراد القاضي مشاورة أعضاء المحكمة في الأحكام، انصرف الحاضرون. وكانت الجلسات تنعقد أحيانًا في دور القضاة، وكان للقضاة بعض مميزات في لباسهم عند الجلوس للنظر في القضاء (١).

وإذا جلس القاضى للفصل فى الخصومات، رتب القضايا على حسب حضور الخصوم، فمن حضر أولا نظر قضيته، ثم نظر قضية من يليه وهكذا (٢). ولسنا ندرى هل كان القاضى يدرس القضايا قبل النظر فيها ثم يحدد لنظرها يومًا معينًا يحضر فيه الخصوم، أم كان أول عهده بكل منها حين يقف الخصوم بين يديه.

وقد جرت العادة أن ينظر القضاة في القضايا المتعلقة بالغرباء أولا، أما إذا كثر عادهم فقد كانت تنظر قضاياهم بحسب ترتيب حضور أصحابها، وكان الرجال يجلسون إلى ناحية والنساء إلى ناحية أخرى، ولم يكن هناك تمييز أو مفاضلة بين المتقاضين في المعاملة مهما علا مقامهم، بل كانوا يجلسون في مجلس واحد على بعد ذراعين من القاضي الذي كان يقوم أعوانه بين يديه بتنظيم مجلس القضاء (٢). وقد عنى سلاطين المماليك عناية خاصمة بمعاملة المتقاضين، معاملة تنطوى على المساواة حتى إنهم كانوا ينصون على ذلك في تقاليد القضاء.

#### مساعدو القاشي:

وإذا جلس القاضى للحكم، ساعده على تنظيم قاعة الجلسة عدد من الموظفين، نذكر منهم: الجلواز وحاجب القاضى والأعوان والعدول والأمناء والكاتب والترجمان. فالجلواز (٤) يقوم بحفظ النظام وترتيب الخصوم بحسب حضورهم ومنعهم من التقدم إلى القاضى في غير دورهم ويلزمهم مراعاة الآداب في مجلس القضاء، وكان يحمل بيده شوطًا يقرع به كل من يحاول (١) راجع باب « الحالة الاجتماعة ».

- (١) راجع باب« الحاله الاجتماعية ». (٢) عرنوس: تاريخ القضاة ص ١٦٢.
- (٢) عرنوس: نفس المصدر ص ١٢٧ ١٣٩.
- (٤) الجلواز: « جمعه جلاوز، لجلوزتهم، وهي شدة سعيهم بين يدى الأمير وهو بمعنى الشرطى ، وكان يطلق عليه كذلك أسماء أخرى منها صاحب المجلس والعرين، محيط المحيط.

الخروج على النظام. وكانت الأمانة أهم صفاته حتى لا يجد الخصوم سبيلا إلى التأثير فيه عن طريق الرشوة(١) .

ومن أعوان القاضى «حاجب القاضى» ومهمته حراسة باب القاضى وطلب الإذن منه الزائرين سواء أكانوا من أرباب القضايا أم من غيرهم (٢) .

وكان للقاضى موظفون يطلق عليهم اسم «الأعوان» ومهمتهم إحضار الخصوم إلى المحكمة والقيام بين يدى القاضى عند نظره في القضايا احترامًا لمركزه. ويراعى في اختيار أعوان القاضى أن يكونوا من أهل الصلاح والتقوى حتى يعاملوا الناس بالرفق واللين في غير ضعف ولا تقصير (٢).

ومن أعوان القاضى أيضًا «العدول» ويقومون بالشهادة ويراجعون السجلات والعقود للوقوف على مبلغ دقتها ومطابقتها للشرع وتزكية الشهود الذين يشهدون عند القاضى، لأن القاضى إنما يحكم بالبينة التى تحضر أمامه وليس له أن يلزم المدعى إحضار من يزكى شهوده ويشترط فيمن يتولى هذا المنصب أن يكون عادلا نزيهًا ملمًا بأحكام الفقه. أما القاضى فمن واجبه أن يتصفح أعمال هؤلاء العدول ويتحقق من حسن سيرتهم ليطمئن إلى عدالتهم وخصوصاً بعد أن اتسعت رقعة الدولة المملوكية، ولم يجد القضاة بدّا من الاعتماد على شهادة العدول. وهذه الوظيفة ليس لها وجود الآن في المحاكم المصرية(٤).

ويقوم «الأمناء» بحفظ أموال اليتامى والغائبين. وكانوا يبالغون في القيام بهذه الوظيفة في العراعون حق اليتامي ويحفظون أموالهم ويدفعون نفقاتهم إلى أمهاتهم، ويحولون دون اقتراض

<sup>(</sup>١) عربوس: نقس المصدر ص ١٢٨ – ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) تاج الدين السبكي: معيد النعم ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) عرنوس: نفس المصدر ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) عرنوس: تاريخ القضاء ص ١٣١ و ١٣٢ و ١٣٤.

القضاة أو غيرهم شيئًا من هذه الأموال. ويقول تاج الدين السبكى : « ومن أحوج أم اليتيم أن ترددت إلى بابه لأخذ نفقة اليتيم من ماله فقد ظلم ظلمًا عظيمًا»  $\binom{1}{2}$ .

وكان الدافع إلى استحداث نظام «الأمناء» في المحاكم المصرية أن أيدى بعض القضاة امتدت إلى مال اليتامي، فقد روى ابن بطوطة أن شرف الدين عبد الرحيم قاضى أسيوط في عهد السلطان الناصر محمد كان يلقب «حاصل ما تم» لأنه كان إذا أتاه أحد اليتامي يطلب شيئا من السلطان الناصر محمد كان يلقب «حاصل ما تم» لأنه يبق من المال المتحصل باسمه شيء « فلزمه ذلك الله : « حاصل ما تم » أي لم يبق من المال المتحصل باسمه شيء « فلزمه ذلك الله » (٢).

ولا شك أن هذه الحوادث ونظائرها قد تكررت مما دعا إلى التفكير في منع القضاة من

#### السلطات القضائية الانخرى:

غير أن سلطة هؤلاء القضاة الأربعة ونوابهم كانت مقصورة على المدنيين (١). أما الجيش المملوكي فكان له قضاة مختصون بشئون العسكر، وكان الواحد منهم يعرف باسم «قاضى العسكر» وكان عددهم ثلاثة: أحدهم شافعي، والثاني حنفي، والثالث مالكي. وأحيانا كان يوجد قاض حنبلي، ولكن الغالب خلو منصب قاضي العسكر من الحنبلي، إما لعدم وجود رجل من الحنابلة لهذا المنصب، وإما لعدم وجود حنابلة في الجيش المملوكي. ولا يبعد أنه أضيف ما عساه يوجد من قضايا الجنود الحنابلة إلى القاضي الحنبلي العام بالديار المصرية.

وكان هؤلاء القضاة يحضرون مع القضاة الأربعة بدار العدل، ولكن مجلسهم كان دون هؤلاء القضاة وكانوا يصحبون السلطان في أسفاره (٢) . ولم يكن لقضاة العسكر ولاية على غير العسكر، ومن يتصل بهم من الصناع والعمال وغيرهم، فقد كانوا يفصلون في القضايا الخاصة بالعسكر أو التي تقوم بين العسكر والمدنيين. فإذا ما أراد العسكري أن يتحاكم جاز ذلك على الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة في أن العبرة بمحل المدعى أم المدعى عليه عند تعدد القضاة.

وهاك نص وصية «قاضى العسكر» نقلا عن العمرى (٢) ، لنتبين مدى سلطانه إذ ذاك : «... وهو الحاكم حيث لا تنقذ إلا قضية السيوف ولا تزدحم الغرماء إلا في مواقف الصفوف

استمر نظام العمل بقضاة المذاهب الأربعة حتى سنة ٩٢٧هـ، أي بعد الفتح العثماني لمصر، وانحصر منذ ذلك التاريخ في مذهب أبي حنيفة. وما زال هذا المذهب حتى الآن هو المذهب الرسمي في القضاء الشرعي.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: صبح الأعشى ج ٤ ص ٣٦. انظر أيضًا:

Demombynes: La Syre, p. LXXVII.

<sup>(</sup>٣) بقيت وظيفة «قضاة العسكر» في السلطنة المصرية إلى أن دخلت مصر تحت الحكم العثماني، فأصبح قاضى العسكر هو القاضى التركي الذي جاء مع الجيش الفاتح. عرنوس: تاريخ القضاء ص ١٠٠٠.

الماضى قلمه وكل خطى يميد بالدماء والممضى سبجله وقد طوى العجاج كالكتاب سبجل السماء، وأكثر ما يتحاكم إليه فى الغنائم التى لم تحل لأحد قبل هذه الأمة، وفى الشركة وما يطلب منه القسمة، وفى المبيعات وما يرد منها بعيب ومن الديون المؤجلة وما يحكم فيها بغيب وكل هذا مما لا يحتمل طول الإناءة فى القضاء وأشغال الجند المنصور عن مواقف الجهاد بالتردد إليه للامضاء، فليكن مستحضرا لهذه المسائل ليبت الحكم فى وقته ويسارع السيف المصلت فى ذلك الموقف بينه. وليعلم أن العسكر المنصور هم فى ذلك الموطن أهل الشهادة وفيهم من يكون جرحه (١) تعديلا له وزيادة، فقليل منهم من لا يحقى عليه سيما القبول ولا يرد منهم من لا يضره أن يرده هو وهو عند الله مقبول وليجعل له مستقرًا معروفا فى العسكر يقصد فيه إذا نصبت الخيام وموضعًا يمشى فيه ليقضى فيه وهو سائر، وأشهر ما كان على يمين الأعلام وليزم ذلك طول سفره وفى مدد المقام، فما هو بالصالحية بمصر ولا بالعادلية بالشام. وليتخذ معه كتابا تكتب الناس وإلا فمن أين يوجد مركز شهود ويسجل لدى الحق بحقه وإلا فما انصد باب الجحود وتقوى الله هى التى بها تنصر الجنود وما لم تكن أعلى ما يكون على أعلام الحرب وإلا فما الحاجة وتقوى الله هى التى بها تنصر الجنود وما لم تكن أعلى ما يكون على أعلام الحرب وإلا فما الحاجة إلى نشر البنود».

ويلى قضاة العسكر فى الأهمية مفتودار العدل، وهم أربعة، يختار كل واحد منهم من مذهب<sup>(۲)</sup>. ويختلف اختصاص هؤلاء عن اختصاص القضاة، فإنهم لا يفصلون فى خصومات المدنيين والعسكريين، وإنما يبينون حكم الشرع فيما يسألون فيه من المسائل، كل على حسب مذهبه، وبهم يستنير الطريق أمام القضايا، كما يتبين أفراد الشعب أحكام دينهم ويعرفون ما أشكل عليهم من مسائله<sup>(۲)</sup>، ولسنا نعرف هل كان مفتودار العدل يجلسون مع القاضى عند

<sup>(</sup>١) الجرح ضد التعديل، أي الذي ليس يعدل في الشهادة.

<sup>(</sup>٢) التعريف بالمصطلح البشريف ص ١٢٢ - ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) كان مذهب مالك أكثر المذاهب الإسلامية انتشارًا بمصر منذ فخر الإسلام، وكاد يصبح المذهب السائد في مصر، حتى قدوم الإمام الشافعي إلى الفسطاط سنة ١٩٨٨ه (١٨٨٣م) فالتف حول الشافعي أتباع من المصريين ويدأ مذهبه في الانتشار فيها. أما مذهب أبى حنيفة فلم يصب بعض الانتشار في مصر إلا قبيل الدولة الطولونية.

النظر في القضايا أو كان لهم مقر خاص يرسل إليه القاضي ما يشكل عليه من المسائل طالبًا رأيهم فيها، ولكننا نرجح الوجه الأخير.

وبجانب هذه السلطة القضائية المثلة قضاة القاهرة والأقاليم وقضاة العسكر، توجد سلطتان أخريان للمحتسب ووالى القاهرة، فالمحتسب ينظر فى الأمور التى تتعلق بالنظام العام. كما كان يقضى فى الجنايات التى تستدعى السرعة فى الفصل فيها. فعمل القاضى مبنى على التحقيق والأناة فى الحكم، وأما عمل المحتسب فمبنى على الشدة والسرعة (١) ومراعاة أحكام الشرع، فهو يحاكم كل من يثبت عليه أنه غش فى المأكولات بأن أوهم الناس أن لحم الكلاب أو لحم الخنازير لحم ضأن، ومن أدخل فى المشروبات خمرا، أما ولى القاهرة فينفذ الأحكام، ويقيم الحدود، ويتعقب المفسدين ومثيرى الفتن ومدمنى الخمر، ويحاكم كلا من هؤلاء على حسب جريمته.

وقد امتد مبدأ توزيع منصب القضاء إلى الإسكندرية، فعين السلطان لها ثلاثة قضاة: أحدهم مالكي ويختص بالنظر في الأوقاف وأموال الأيتام (٢) ، وقاض شافعي يفصل فيما يعرض عليه من القضايا المدنية والجنائية (٦) ، والقاضي الثالث حنفي ولم يعرف إلا في دولة السلطان شعبان أي أواخر القرن الثامن الهجري وكان ينظر فيما ينظر فيه القاضي الشافعي (٤) وقد ذكر ابن بطوطة أن من أشهر قضاة الإسكندرية حين زيارته لها سنة ٢٧٩هـ القاضي عماد الدين الكندي الذي وصفه بأنه «من أنمة علم اللسان» (٥) وكان يعين أيضًا قضاة في كل من ثغري دمياط ورشيد،

<sup>=</sup> راجع كتاب: « نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة » لأحمد تيمور باشا (المطبعة السلفية).

<sup>(</sup>١) القلقشندي: صبح الأعشى ج ٤ من ٣٦.

راجع كتاب النظم الإسلامية ص ٣٥٤ للدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور على إبراهيم حسن.

<sup>(</sup>٢) اقرأ نص تقليد وجيه الدين محمد بن عبد المعطى الإسكندري المالكي منصب القضاء بثغر الإسكندرية . القلقشندي، نفس المصدر، ج ١١ ص ٤٠٨ – ٤١١.

<sup>(</sup>٣) اقرأ نص تقليد علم الدين الأخنائي الشافعي منصب القضاء بثغر الإسكندرية في القلقشندي : صبح الأعشى ج ج ١١ ص٤١٦ – ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) الخالدي: المقميد ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) تحفة النظارج ١ ص ١٠.

وكان لهم من الاختصاصات ما لقضاة الأقاليم، ولا يخفى أن قضاة الإسكندرية كانوا أهم القضاة للمنا الثغر من أهمية.

أما القضاة للطوائف غير الإسلامية في مصر في دولة الماليك، فكان موكولا إلى رجال من طوائفهم يفصلون في أحوالهم الشخصية من زواج وطلاق ووقف ونحو ذلك على حسب شرائعهم ونحلهم. ولا تحكم بينهم المحاكم المصرية إلا إذا طلبوا التحاكم إليها والقضاء طبق مبادئها.

وكان راتب القاضى في الشهر يبلغ خمسين دينارًا عدا ما كانوا يحصلون عليه من الأوقاف التي كانوا يتولون إدارتها. وما يجرى عليهم من الغلال والشعير والخبز واللحم والكساوي(١).

#### بعض مشاهير القضاة في العصر الملوكي:

وكثيراً ما كان القضاة في دولة الماليك البحرية يصطدمون بالسلطات التنفيذية والإدارية، بل كثيرا ما كانوا يجدون أنفسهم في مواقف مخالفة لرغبات السلاطين، ولكنهم كانوا يقفون مواقف مشرفة ويصرون على تنفيذ الحق، ولو أدى ذلك إلى معارضة السلاطين والمقربين إليهم من الأمراء والوزراء وغيرهم من كبار الموظفين، فكانوا بذلك مثلا أعلى في نقاء السريرة وطهارة الذمة، وبذلك لم يخل هذا العصر من قضاة ضربوا أحسن الأمثال في حسن السيرة والتفقه في الدين والمحافظة على هيبة ذلك المنصب الخطير وعدم التفرقة بين الناس أو التأثر في أحكامهم بوساطة دوى الجاه والنقوذ.

وأحسن مثل التدليل على صحة ما نقول، القاضى عبد العزير المعروف بعز الدين بن عبد السلام (٢) (سلطان العلماء) فقد روى السيوطى أنه في سنة ١٣٩هـ « ولى الشيخ عز الدين ابن عبد السلام قضاء مصر والوجه القبلي وكان قدم في هذه السنة من دمشق بسبب أن

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط ج ٢ ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر السبكى: طبقات الشافعية الكبرى ج ٥ ص ٨٠ – ٨١، حيث تجد ترجمة القاضى عز الدين بن عبد السلام.

سلطانها الصالح إسماعيل استعان بالفرنج وأعطاهم مدينة صيدا وقلعة الثقيف، فأنكر عليه الشيخ عز الدين وترك له الدعاء في الضطبة، وساعده في ذلك الشيخ جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكي، فغضب السلطان منهما، فخرجا إلى الديار المصرية، فأرسل السلطان إلى الشيخ عز الدين وهو في الطريق قاصدًا يتلطف به في العودة إلى دمشق، فاجتمع به ولاينه، وقال له: ما نريد منك شيئًا إلا أن تنكسر للسلطان وتقبل يده لا غير، فقال الشيخ له: « يا مسكين! ما أرضاه يقبل يدى فضلا عن أقبل يده، يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم »(۱)، وإن هذه الحادثة لتدل على قوة نفس الشيخ عز الدين وأنه لا يصانع أحدًا في الحق ولو كان أميرًا أو سلطانًا.

ومن قضاة مصر ذوى الشخصية البارزة والمكانة الممتازة فى دولة الماليك البرية، تقى الدين عبد الرحمن الشافعى ابن بنت الأعز، تولى هذا القاضى القضاء فى الوجه القبلى فى ربيع الثانى سنة ٥٨٥هـ فى عهد السلطان قلاوون، وأطلق عليه اسم « شيخ الشيوخ » تعظيمًا لقدره، ونقل إلى قضاء القاهرة بعد قليل وولى الوزارة مضافة إلى القضاء سنة ١٨٧هـ ولكنه ما لبث أن صرف عن الوزارة وحل محله شمس الدين بن السلعوس، وكان يكره القاضى تقى الدين، فعزله عن القضاء، ولكنه أعيد إلى منصبه بعد قليل، وظل يباشر شنون القضاء حتى طلب منه الوزير ابن السلعوس أن يعين نجم الدين بن عطايا فى أحد الوظائف، وكان هذا الشخص من أتباع الوزير، فرفض القاضى تقى الدين طلبه، فأسرها له ابن السلعوس، فلما مات السلطان قلاوون وتولى ابنه خليل سلطنة مصر، صرف تقى الدين عن منصب القضاء وجرده من سائر ما بيده من المناصب، ولم يكتف هذا الوزير بذلك، بل حرض عليه بعض الناس بالشهادة ضده « بأمور منكرة حتى إن جملتها كان خمسين قادحًا »(٢) وما زال ابن السلعوس يتعقب تقى الدين حتى تقرر

<sup>(</sup>۱) السيوطى: حسن المحاضرة ج ٢ ص ٩٧ – ٩٨.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: السلوك ج ١ ص ٧٧٢. السبكي : طبقات الشافعية الكبري ج ٥ ص ٦٤.

محاكمته وسماع البينة عليه وتنفيذ حكم الشرع فيه، فعقد له مجلسًا وأدلت الشهود بأقوالها، ضده، وبعد ذلك قام القاضى تقى الدين وخطب الحاضرين في عبارة مؤثرة دفاعًا عن نفسه وتبرئة لشخصه مما رماه به ابن السلعوس، فقال بعد أن ذكر اسمه وأوضح نسبه: « ليسى في نسبى بطرس ولا جرجس وإذا ادعوا أنى أشرب الخمر أو أزنى، بما يقبل من أجل شهوة النفس، ولكن شدة الزنار، والتكلم بالكفر من أين وإلى أين ومن الذي لى فيه من اللذة»(١) عند ذلك بكى هذا القاضى وابتهل إلى الله تعالى أن يتولى عقاب من نسب إليه هذه التهم زورًا وبهتانًا، وبكى الأمراء الحاضرين ودخلوا على السلطان وقالوا له: « إن لوايح التعصب ظهرت، وإن القاضى برىء من ذلك ».

وهنا اختلف المؤرخون فيما حل بهذا القاضى بعد ذلك، فأورد ابن حجر العسقلانى أن السلطان خليل أمر بإطلاق سراحه مع عزله عن منصبه ( $^{(Y)}$  ولم يشر إلى ما حل به من العقويات التى ذكرها المقريزى، فقد قال : « إن السلطان رسم أن يركب حمارًا ويشهر، فقبض عليه الوزير ونكل به، ورسم عليه وطالبه بمال كثير، وشنع فى إهانته وأراد ضربه، فحماه الله منه  $^{(Y)}$ .

إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد شرح المقريزي ما نال هذا القاضى من الإهانات البالغة على إثر دسائس الوزير ابن السلعوس والتهم الشائنة التي رماه بها، فقال: « وما زال ابن بنت الأعز في الإحنة إلى أن أخذ يومًا بالترسيم إلى العقلة وهو ماش والأعوان تحتاطه، فرأى ثلاثة من خواص الأمراء نازلين من القلعة، فقال لهم : يا أمراء! أما تنظرون في حالى وما أنا فيه من الإحنة مع هؤلاء الرسل ؟ فساءهم ذلك وجردوا دبابيسهم(ع) يريدون ضرب الرسل، وقالوا :

<sup>(</sup>١) المقريزي: كتاب السلوك ج ١ ص ٧٧٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : رفع الإصر ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي: نفس المصدر والجزء والصفحة،

<sup>(</sup>٤) ورد ذكير لفظ « الدبابيس » في أبي المحاسن ( النجوم الزاهرة ج من ١٧٣ ) تذكر أن سالار وبيبرس أصرا باستعمال الدبابيس في تفرقة الجموع المحتشدة أمام القلعة لحماية الناصر محمد سنة ١٧٠٨هـ (١٣٠٧ م). والدبوس هراوة مدملكة الرأس.

قاضى القضاة ماش، وأنتم ركاب، فقالوا: الصاحب أمرنا بهذا، ما لنا ذنب ولا نريد هذا الفعل، فشق عليهم ما رأوا وعادوا إلى السلطان، وألقوا سيوفهم، وقالوا: يا خوند! قد بلغ الأمر من حال قاضى القضاة أن يمشى والرسل ركاب، وذكروا ما هو فيه من الإحنة »(١). وتكلموا فى ذلك أيضا مع الأمير بدر الدين يبدرا نائب السلطنة فتوسط له عند السلطان حتى أمر بالإفراج عنه.

وعقب ذلك أقام ابن بنت الأعز بزاوية الشيخ نصر المنجى (خارج باب النصر) حتى قام بسداد ما فرض عليه من المال الذى بلغ ثمانية وثلاثين ألف دينار، فدفعه بعد أن « باع ورهن وافترض »(٢). وقد أدى هذا القاضى فريضة الحج، وهناك أنشد قبالة المنبر قصيدة طويلة شكا فيها مما أصابه من الإهانات المتتابعة، ودعا الله تعالى أن ينتقم ممن أهانوه ودسوا له، فما لبث أن بلغه خبر مقتل السلطان خليل بن قلاون ووزيره ابن السلعوس، فأعيد إلى منصبه سنة ٦٩٣هـ، وظل يباشر القضاء حتى توفى فى ١٧رجب سنة ٦٩٥هـ عن إحدى وخمسين سنة (٦).

ومن أبرز قضاة مصر في دولة الماليك البحرية القاضى تقى الدين محمد بن دقيق العيد المولود في ١٥ شعبان سنة ١٦٥هـ. وقد ولى القضاء سنة ١٦٥هـ وسنه سبعون سنة بعد وفاة القاضى تقى الدين ابن بنت الأعز، وهو مثال للعدل والإنصاف وطهارة الذمة ونصرة الحق، يدل على ذلك ما رواه المقريزي من أن منكوتمر نائب السلطنة في عهد السلطان لاجين وصاحب الحظوة الكبرى لديه بعث إلى ابن دقيق العيد يبلغه أن تاجرًا قد مات وترك أخًا ولم يخلف غيره ممن يرثه، وأراد أن يثبت استحقاقه الإرث بمجرد إبلاغه عنه، فلم يوافق قاضى القضاة على ذلك، واستمرت رسل منكوتمر تفد على دار القاضى للتأثير فيه دون جدوى، وأخيرًا بعث إليه منكوتمر واستمرت رسل منكوتمر تفد على دار القاضى للتأثير فيه دون جدوى، وأخيرًا بعث إليه منكوتمر والحاجب كرت، ويقول المقريزى : « فلما دخل كرت وقف بعدما سلم، فقام له القاضى نصف قومه ورد عليه السلام وأجاسه، وأخذ كرت يتلطف له في إثبات أخوة التاجر بشهادة منكوتمر فقال له

<sup>(</sup>۱) المقريزي: السلوك ج ١ ص ٧٧٧ - ٧٧٣.

<sup>(</sup>٢) المقريزي : نفس المصدر والجزء ص ٧٧٧ - ٧٧٢ السيوطي : حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : رفع الإصر ص ١٤٩ أ - ١٥٠ ب. أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٧ ص ١٣٣.

قاضى القضاة: وماذا ينبنى على شهادة منكوتمر؟ فقال له يا سيدى! ما هو عندكم عدل؟ فقال: سبحان الله، وكرر ذلك ثلاث مرات، ثم قال: والله متى لم تقم عندى بينة شرعية تثبت عندى، وإلا فلا حكمت له بشىء باسم الله، فقام كرت وهو يقول: هذا هو الإسلام »(١).

ولما عاد كرت إلى منكوتمر، أبلغه ما قاله ابن دقيق العيد، وصوب له الاجتماع به حين حضوره إلى دار العدل، فلما جاء ميعاد اجتماع القضاة بدار العدل، مر هذا القاضي عليها دون أن يدخلها، فأسرع إليه الحجاب واحدًا بعد واحد ينادونه ويقولون له: « يا سبيدي الأمير ولدك يختار الاجتماع بك لخدمتك » فلم يلتفت إلى أحد منهم، ولما ألحوا عليه قال لهم : « قولوا له : ما وجبت طاعتك على » والتفت إلى من معه من القضاة، وقال : « أشهدكم أنى عزلت نفسى باسم الله، قولوا له يولى غيرى » وعاد إلى داره (٢). وإذا كان منكوتمر نائب السلطنة قد حاول التأثير في ذمة القاضي على هذا النحو، فإن السلطان لاجين الذي كان معروفًا بالتدين وإقامة الصلوات ومداومة الحضور إلى دار العدل الفصل في الظلامات لم يقر نائبه على ذلك، وبعث إلى قاضى القضاة يستدعيه للاعتذار عما حدث، ومما يرويه لنا المقريزي عن استقبال السلطان لاجين لهذا القاضي نتبين مدى تقشف هذا القاضي وزهده واعتداده بنفسه وعظم مكانته، لدى السلطان وتقديره لكفايته الدينية والقضائية: « وبعث إلى القاضى يعتذر إليه ويستدعيه فأبي واعتذر عن طلوعه، فبعث إليه الشيخ نجم الدين حسين بن محمد بن عبود والطواشي مرشدا، فما زالا به حتى صعدا به إلى القلعة، فقام إليه وتلقاه وعزم عليه أن يجلس في مرتبته فبسط منديله - وكان خرقة كتان خلقة - فوق الحرير قبل أن يجلس كراهة أن ينقله إليه، ولم يجلس عليه<sup>(٢)</sup>. وما برح السلطان يتلطف به حتى قبل الولاية (٤). ثم قال يا سيدى! هذا ولدك منكوتمر خاطرك معه، ادع

<sup>(</sup>۱) المقريزي : كتاب السلوك ج ١ ص ٨٤٨.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: نفس المصدر والجزء ص ٨٤٩.

<sup>(</sup>٣) ذكر السيوطى: (حسن المحاضرة ج ص ١٠١) صراحة أن هذا القاضى « امتنع من أبس الخلعة ( من الحرير) وأمر بتغييرها إلى الصوف فاستمرت إلى الآن ».

<sup>(</sup>٤) ذكر السيوطى: ( نفس المصدر والجزء ص ١٠١ ) أن القاضي ابن دقبق العيد قابل مندوب قضاء القضاة =

له، وكان منكوتمر ممن حضر فنظر إليه قاضى القضاة ساعة، وصار يفتع y ه ويقبضها وهو يقول: منكوتمر لا يجىء منه شيء، وكررها ثلاث مرات وقام (Y). فأخذ السلطان الخرقة التي وضعها على المرتبة تبركًا بها، وتفرقها الأمراء قطعة قطعة ليدخروها عندهم رجاء بركتها (Y).

ومما يدل على عظم مكانة هذا القاضى العادل وهيبته فى النقوس، تلك الحادثة التى يرويها لنا السيوطى، فقد ذكر أن ابن دقيق العيد حضر مرة عند السلطان لاجين، فقام إليه السلطان وقبل يده، فلم يزد على قوله: « أرجوها لك بين يدى الله تعالى »(٢).

وقد أشاد النويرى بفضل هذا القاضى الشهير عند توليته منصب قاضى القضاة سنة هه ٢٩هـ فقد كان يستقصى أخبار نوابه بجميع الأقاليم، كما كان يذكرهم بكتبه المشتملة على المواعظ والتحذيرات من عواقب الغفلة والإهمال<sup>(٤)</sup> ومن اهم الكتب كتابه إلى المخلص البهنسى قاضى أخميم سنة ٢٩٧هـ.

ويهمنا أن نثبت هنا نص هذا الكتاب الهميته التاريخية :

« بسم الله الرحمن الرحيم، الفقير إلى الله محمد بن على ﴿ يأيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ [ التحريم: ٦] هذه المكاتبة إلى فلان وفقه الله لقبول النصيحة وأتاه لما يقربه قصدا صالحا ونية صحيحة، أصدرنا إليه بعد حمد الله الذي يعلم

 <sup>«</sup> بعد امتناع شدید حتی قالوا له : إن لم یفعل قولوا فلائنا أو فلانا لرجلین لا یصلحان للقضاء، فرأی أن القبول
 واجب علیه ». وهذا یبین لنا عظم مكانة هذا القاضی حتی ألحوا علیه أولا وأخراً فی قبول منصب قضاء القضاة
 والاستمرار فیه.

<sup>(</sup>١) كان منكوتمر مكروهًا لدى أمراء مصر حتى إنهم أخذوا على السلطان لاجين - قبل أن يحلفوا له - ميثاقًا بألا يوليه أى منصب من مناصب الدولة، ولكن ما لبث لاجين أن عينه نائبًا للسلطنة فطغى وبغى، وها هو قاضى قضاة مصر ينضم إلى أمرائها فى رأيهم فى هذا الأمير، وقد صدق حدس هؤلاء جميعًا إذ كان تعيينه فى منصبه إيذانًا بزوال حكم لاجين.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: نفس المصدر والجزء ص ٤٩هـ.

<sup>(</sup>٣) السيوطي : حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٠١.

<sup>(</sup>٤) النويرى: نهاية الأرب ج ٢٩ ص ١٣١١.

خائنة الأعين وما تخفى الصدور ويمهل حتى يتلبس الأمر بالإهمال على المغرور تذكرة بأمر ربك فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ويحذره صفقة من باع الآخرة بالدنيا فما أحد سواه مغبون، عسى الله أن يرشده بهذا التذكار وينفعه وتأخذ هذه النصائح بحجزته عن النار وإني أخاف أن يتردي فيجر من ولاه والعياذ بالله، والمقتضى لإمىداره ما لمحناه من الغفلة المستحكمة على القلوب ومن تقاعد الهمم عن القيام بما يجب للرب على المربوب ومن أنسهم بهذه الدار وهم ينزعجون عنها ومن علمهم بما بين أيديهم من عقبة كؤود، وهم لا يتحققون منها ولا سيما القضاة الذين يحملون عبء الأمانة على كواهل ضعيفة وظهروا بصور كبار وهم نحيفة، والله إن الأمس لعظيم وإن الخطب لجسيم ولا أرى مع ذلك أمنًا ولا قرارًا ولا راحة، اللهم إلا رجلا نبذ الآخرة وراءه واتخذ إلهه هواه وقصر همه وهمته على حظ نفسه من دنياه، فغاية مطلبه الحياة والمزلة في قلوب الناس وتحسين المرئى والملبس والركبة والمجلس غير مستشعر خسة حاله ولاركاكة مقصده، فهذا لا كلام معه فإنك لا تسمع الموتى الدعاء وما أنت بمسمع مِن في القبور، فاتق الله الذي يراك حين تقوم واقصر أملك عليه، فالمحروم من أمله غير مرحوم، وما أنا وأنتم أيها النفر إلا كما قال العجمي وقد قال له قائل ليتنا لم نخلق، فقال قد وقعتم فاحتالوا وإن خفى عليك بعض هذا الخطر وشغلتك الدنيا أن تقضى من معرفته الوطر فتأمل كلام النبوة: القضاء ثلاثة، وقوله مُّن الله عنه عنه الله عليه: لا نؤمرك على اثنين ولا تلين مال اليتيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم »<sup>(١).</sup>

وفي سنة ٧٠٧هـ توفى القاضى ابن دقيق العيد وهو في منصب قاضى القضاة (٢).

ومن الأدلة على نزاهة القضاء واستقلاله عن السلطة التنفيذية في ذلك العصر، ما يروى عن القاضى شمس الدين الحريري من أنه امتنع عن إقرار السلطان الناصر محمد على طلبه، وهو إصدار الحكم بشرعية بناء القصر أي الذي بناه للأمير بكتمر الساقي (٢) – وكان أعز أمرائه

<sup>(</sup>۱) المقريزى: كتاب السلوك ج ۱ ص ٩٤٨، حاشية للدكتور للدكتور زيادة، نقلا عن النويرى: نفس المصدر والجزء والمنفحة.

<sup>(</sup>٢) اقرأ كتاب طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكى ج ٦ ص ٢ - ٢٢ حيث تجد ترجمة وافية للقاضى تقى الدين بن دقيق العيد.

Mayer : Saracenic Heraldry, P. 48 : الدد (٣)

ألقاب بكتمر الساقي كما يلي : « المقر الكريم العالى المولوى الكبير الغازى المجاهد المرابط المشاغري العوني =

وأقربهم اليه – وضم إليه أرض الميدان الذي أنشأه السلطان كتبغا وجزءًا من بركة الفيل لتوسيع اصطبل الأمير بكتمر الذي بني بجوار القصر، وقد عبر المقريزي عن إعجابه بموقف هذا القاضي الذي ينطوي على النزاهة والاستقامة وسمو الخلق بقوله: « فامتنع من ذلك تنزهًا وتورعًا واجتمع بالسلطان وحدثه في ذلك، فلما رأى كثرة ميل السلطان إلى أخذ الأرض نهض من المجلس مغضبًا وسار إلى منزله »(١).

وكثيرًا ما كان القضاة يبادرون إلى تقديم استقالتهم من مناصبهم إذا تعرض أحد لكرامتهم أو اعتدى على استقلالهم، كما كانوا لا يقبلون الرشوة ولا الهدية، ولقد أصبح لهؤلاء القضاة مقام كريم فى الدولة المصرية وفى نظر السلاطين ونظر الأمراء وجميع طبقات الشعب حتى إنه ما كان يتم انتخاب الخليفة أو السلطان إلا بحضور قاضى القضاة وشهادته بصحة نسبه واستحقاقه لتقلد منصبه الجليل، وكان كثير من هؤلاء القضاة يتولون إدارة الأوقاف الخاصة بالسلطان وأمراء بولته، ويحولون دون تصرف من يخلفهم تصرفًا يضر بالغرض الذى وقفت هذه الأوقاف من أجله، حتى لقد بقيت هذه الأوقاف من بعدهم أزمانًا طويلة يصرف ربعها على وجوه البر التي حبست عليها.

وعلى الرغم مما عرف عن معظم قضاة ذلك العصر من النزاهة والاستقامة، فقد ظهر بعض قضاة ساروا في أحكامهم وفق رغبات السلطان والأمراء، فإن القاضى سراج الدين الحنفى الذى تقلد قضاء مصر في عهد السلطان الناصر (٧١٩هـ) قد حكم بشرعية الأرض التي رأى السلطان إدخالها إلى الأرض التي بني عليها السلطان قصر الأمير بكتمر الساقي والتي لم تكن ملكا للسلطان، على الرغم من رفض سلفه شمس الدين الحريري إقرار هذا التصرف على ما بينا(٢).

ومن ذلك أيضًا أن الأمير قوصون (٢) اعتزم في سنة ٧٢٣ هـ الاستحواذ على ذلك القصر

<sup>=</sup> الذخرى الهامي الكفيل الشهابي ولد المقر السيفي بكتمر الساقي الملكي الناصري ».

<sup>(</sup>۱) المقريزي: الخطط ج ٢ ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: نفس المصدر والجزء ص :١٨.

<sup>(</sup>٢) أورد أبو المحاسن: (المنهل الصافى ج ٣ ص ٤٤ ب) ترجمة حياة الأمير قوصون فقال:

<sup>«</sup> قوصون بن عبد الله الناصرى الساقى ابن الأمير سيف الدين، كان مماليك الناصر محمد بن قلاوين وأعظمهم هو ويكتمر الساقى، رقاه الملك وزوجه بابنته وهى ثانية بنت زوجها الماليكه فى سنة ٧٢٠هم، وكان له حفل عرس احتفل به الملك الناصر وحمل الأمراء التقادم إليه فكانت خمسين ألف دينار وكان قوصون ممن حضر إلى =

الفخم الذى بناه الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى (١) وآل إلى ورثته بعد موته وأشهد على وقفه اثنين وتسعين من العدول، من بينهم تقى الدين ابن بنت الأعز وابن دقيق العيد، وقد تقلد كل منهما منصب قاضى القضاة فيما بعد، وما زالت تلك الدار بيد هؤلاء الورثة حتى طمع فيها قوصون، ووافقه على ذلك السلطان الناصر محمد وأذن له أن يتكلم في شأنها مع ورثة الأمير بيسرى، فأرسل إليهم قوصون ومناهم الأماني الجميلة وما زال بهم حتى أذغنوا لمشيئته.

وهنا يتضح لنا فساد ضمائر بعض قضاة العصر، فقد طلب هذا السلطان إلى قاضى القضاة شرف الدين الحراني الحنبلي أن يحكم بجعل تلك الدار من أملاك الأمير قوصون فأجابه القاهرة صحبة بنت أزبك خان وهو غير مملوك، لكنه طلع إلى القلعة يوما مع بعض التجار فرآه السلطان فأعجبه فقال: لأى شيء ما تبيعني هذا، فقالوا ما هو مملوك، فقال الملك الناصر: لا بد أن أشتريه ووزن مبلغ ثمانية آلاف درهم وجهزت إلى أخيه قوصون إلى البلاد، ثم أنشأه ورقاه إلى أن جعله أمير مائة ومقدم ألف، وعظم عند الملك الناصر وحظى عنده حتى صار بمكانة بكتمر الساقي ولما كان يقع بين بكتمر وقوصون بقول قوصون: أنا ما تنقلت من الأصطبلات إلى الطباق بل اشتراني السلطان وصرت عنده مقرباً حتى صرت من أعظم الأمراء وقي دار الأثار العربية لرح من الخشب (رقم السجل ٥٨٧) عليها كتابة نصها: « مما أمر بعمله بالأمر الشريف السلطاني الملكي الناصري ناصر الدنيا والدين محمد عز الله أنصاره المقر العالي الأميري وهو صاحب مسجد الأمير قوصون بالسروجية الذي شيد سنة تسع وعشرين وسبعمائة وهو صاحب مسجد الأمير قوصون بالسروجية الذي شيد سنة ٥٧٠هـ وعليه الكتابة الآتية: « أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك بكرم الله تعالى العبد المقير إلى الله تعالى قوصون الساقي الملكي الناصري في أيام مولانا السلطان الملك الناصر أعز الله أنصاره وذلك سنة ثلاثين وسبعمائة.

Van Berchem: Corpus, p. 190.

ومن القابه: « المقر العالى المولوى المالكي المخدومي السبقي قرميون الساقي الملكي الناميري » انظر: Mayer: Saracenic Heraldry, p. 186 - 187.

(۱) كان بيسسرى أحد مماليك السلطان نجم الدين أيوب، ويصل إلى مرتبة أمير مائة مقدم ألف في عهد السلطان الظاهر بيبرس، وسجن في عهد بركة خان بن بيبرس، ولكن شأنه ارتفع في عهد سلامش بن بيبرس وصار من أقوى أمراء مصد. إلا أنه ما لبث أن سجن في عهد السلطان قلاوون. وتكررت مرات سجنه وأطلق سراحه في عهد قلاوون وابنه السلطان الأشرف خليل، حتى توفى سنة ١٩٨٨هـ (١٢٩٨م) في عهد السلطان الناصر محمد، وعمره سبعون سنة، ومن ألقابه: « المقر الكريم المرابطي المتاغري المؤيدي المظاري المنصوري البدري بدر الدين يسمري الظاهري السعيدي الشعسي «راجع.

Mayer: Saracenie. Heraldry,p. 112.

إلى ذلك في الحال وشهد ببيعها، وكان ذلك الحكم سببًا في عدم ثقة الناس بذمة هذا القاضي وشكهم فيما يصدره من أحكام (١).

وقد فسدت نفوس بعض قضاة مصر في عصر الماليك إلى حد كبير، والقاضى الحسن بن محمد الغورى السداد المعروف باسم حسام الدين، من الأمثلة التى تؤيد هذا الرأى، ولد حسام الدين في بغداد حيث تقلد الحسبة ثم تولى القضاء، وفي صفر سنة ٢٧٨هـ استدعاه السلطان الناصر محمد حيث قلده قضاء الحنفية، وقد وصفه ابن حجر العسقلاني بعبارة نتبين منها إلى أي حد تدهورت أخلاق هذا القاضى، فضلا عن عدم إلمامه بالفقه وعجزه عن الكلام، فقد « كان كثير المزاح والهزل والسخف وبذاءة اللسان، مع عدم معرفته بالشرط والسجلات وعدم مشاركة في الفقه وعي في لسانه وكان يستطيل بمحاورة السلطان له بلسانه التركى، فكان إذا تكلم بالعربي يقبض لسانه وإذا تكلم معه بالتركى بالغ في الحط عليهم »(٢) وقد غضب السلطان الناصر على هذا القاضي واتضحت له حقيقة ما انطوت عليه نفسه من الخسة والضعة، حين اتصل بمسامعه ما ورد في كتابه إلى ناظر الدولة معاتبًا إياه على تأخير صرف راتبه الشهري وتطاوله عليه بكلمات مملوءة بالاستهزاء والتحقير مما أدى إلى استياء ذلك الموظف الكبير، وقد حضر هذا القاضي مرة إلى دار العدل ولام الكتبة ووجه إليهم أفحش السباب، مما أثار غضب السلطان الذي لام وزيره لأنه أوصي بتوليه ذلك المنصب وصرف هذا القاضي مرة إلى دار العدل ولام الكتبة ووجه إليهم أفحش السباب، مما أثار غضب السلطان الذي لام وزيره لأنه أوصي بتوليه ذلك المنصب وصرف هذا القاضي (٢).

ومن أولئك القضاة، جلال الدين القرويني الذي تولى القضاء في عصر الناصر محمد وكان مبجلا معظما عند السلطان، إلا أنه اضطر إلى عزله عن منصبه لما اتصف به ابنه جمال الدين عبد الله من سوء السيرة، فقد أصاب من القضاة مبالغ طائلة على سبيل الرشوة، وكان كثير اللهو ميالا إلى الترف شرها في جمع المال من أي سبيل وبأية طريقة حتى قيل إنه اقتنى عدداً من الخيول الكريمة ورتب لها الأوجاقية والركابدارية وسابق بها، وكان شغوفاً بسماع الأغاني فأقام الدور لسماع المغنيات وشرب الخمر وأساء إلى سمعة أبيه، وهكذا وصلت أخلاق جمال الدين بن

<sup>(</sup>۱) المقريزي: الخطط ج ٢ ص ٦٩،

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: رقع الإصر ص ٨٨ ب – ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: نفس المصدر ص ٨٩.

القروينى درجة كبيرة من الانحطاط حتى إن السلطان اضطر إلى طرده من مصر إلى بلاد الشام، ولكن أباه شفع فيه حتى أعيد فلم يرعو بل شرع بمجرد ومعوله إلى القاهرة في بناء دار على النيل بجوار دار أبيه.

ومن الأمور الطريفة في هذا الصدد، ما رواه لنا المقريزي من أنه كلف قضاة مصر من نواب أبيه أن يشتركوا في الإشراف على بنائها وبالغ في الصرف عليها حتى بلغ ما أنفق في بناء تلك الدار أكثر من خمسمائة ألف درهم كما أنفق على تجميلها أكثر من مائتي ألف درهم، وصلت إليه عن طريق الرشوة.

وقد بلغ السلطان الناصر أن قاضى القضاة لا يعين أحدًا من نوابه إلا بعد أن يجتمع بأحد أولاده ويقدم اليه مبلغًا من المال، فلما حضر القضاة إلى دار العدل كالعادة «لم يؤذن لهم فى دخوله، وعندما نزلوا بعث السلطان إلى القزويني مع الدوادار بأن نائب الشام شكا من ابن المجد قاضى دمشق وقد اقتضى رأيه أن تسافر إلى دمشق قاضيًا كما كنت فإنه استحيا وجهه منك ومن الأمراء والناس، وكلما أعرفك أن ترجع ابنك عما هو عليه لا ترجعه فإذا حضرت بدار العدل استعف من القضاء بحضرة الامراء واعلم أنى أمر نائب الشام أنه إذا رأى اولادك على سيرة غير مرضية قابلهم بما يستحقون »(١) وعلى إثر ذلك رحل القاضى القزويني إلى دمشق.

<sup>(</sup>١) المقريزي : كتاب السلوك (مخطوط) ج ٢ القسم الخامس ص ٤٦١ ، ٤٦٢.



كان السلطان الظاهر بيبرس أول من تولى النظر في المظالم من سالاطين المماليك، وهو الذي أقام لذلك (سنة ١٦٦١هـ) دار العدل. وكان يجلس بها للفصل في القضايا في يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، يحيط به قضاة المذاهب الأربعة، وكبار موظفيه الماليين والإداريين وكاتب السر. وكان السلطان بيبرس لا يتخلف عن الجلوس في دار العدل إلا في شهر رمضان فقط(١).

وقد أتى المقريزى بوصف شامل لجلوس السلطان للفصل فى المظالم بدار العدل، ومنه نتبين كيف كانت تعقد محكمة المظالم برياسة السلطان، وكيف كان يجلس أعضاء المحكمة على حسب أقدارهم ومكانتهم، كما يتضح أيضًا مدى اختصاصات هذه المحكمة وطريقة فصلها فيما يعرض عليها من الظلامات، يقول المقريزى: « فإذا جلس [السلطان] للمظالم كان جلوسه على كرسى إذا قعد عليه يكاد تلحق الأرض رجله وهو منصوب، إلى جانب المنبر الذى هو تحت الملك وسرير السلطنة، وكانت العادة أولا أن يجلس قضاة من المذاهب الأربعة عن يمينه وأكبرهم الشافعى وهو الله الله يلى السلطان، ثم إلى جانب الشافعى الحنفى، ثم المالكي، ثم الوكيل عن بيت المال، ثم الناظر ألويي للى السلطان، ثم إلى جانب الشافعى الحنفى، ثم المالكي، ثم الوكيل عن بيت المال، ثم الناظر الموقعين المعروفين بكتاب الدست، وموقعي الدست تكملة حلقة دائرة، فإن كان الوزير من أرباب المؤلم كان بين السلطان وكتاب السر، وإن كان الوزير من أرباب السيوف كان واقفًا على بعد مع السلطان صفان عن يمينه ويساره من السلاحدارية، والجمدارية، والخاصكية، ويجلس على بعد بقدر خمسة عشر ذراعًا عن يمينه ويساره من السلاحدارية، والجمدارية، والخاصكية، ويجلس على بعد بقدر خمسة عشر ذراعًا عن يمينه ويسرته ذوو السن والقدر من أكابر أمراء المثين ويقال لهم أمراء المشورة، ويليهم من أسفل منهم أكابر الأمراء وأرباب الوظائف وهم وقوف وبقية الأمراء وأرباب الوظائف وهم وقوف وبقية الأمراء وأوب من وراء أمراء أمراء أمراء المشورة، ويليهم من أسفل منهم أكابر الأمراء وأرباب الوظائف وهم وقوف وبقية الأمراء وأوباب الوظائف وهم وقوف وبقية الأمراء

انظر أيضا :

Lane-Poole: The Art of the Saracens, p.24.

<sup>(</sup>۱) المقريزي: الخطط ج ۲ ص ۲۰۸ ، ۲۰۹،

لإعطاء قصص الناس وإحضار الرسل وغيرهم من الشكاة وأصحاب الحوائج والضرورات فيقرأ كتاب السر وموقع الدست القصص على السلطان، فإن احتاج إلى مراجعة القضاة راجعهم فيما يتعلق بالأمور الشرعية والقضايا الدبنية وما كان متعلقًا بالعسكر فإن كانت القصص في أمراء الإقطاعات قرأها ناظر الجيش، فإن احتاج إلى مراجعة في أمر العسكر تحدث مع الحاجب وكاتب الجيش فيه وما عدا ذلك يأمر فيه السلطان بما يراه(١).

ولكي نقدم للقارئ صورة عن القضايا التي كانت تعرض على محكمة المظالم نذكر أن السلطان بيبرس جلس لأول مرة بدار العدل في سنة ٢٦٢هـ، وعرضت عليه قضية ناصر الدين محمد بن أبي نصر الذي شكا من أن بستانه قد اغتصب منه في عهد السلطان أيبك، وأخرج كتابا من ديوان الجيش يثبت صدق روايته فأمر بيبرس برد البستان اليه، ولم تكن محكمة المظالم تنظر في قضايا الأفراد وحدها، بل تعدى اختصاصها إلى الفصل في شكاوى الشعب عامة، فإنه في سنة ٣٦٦هـ ارتفعت أثمان الغلال حتى بلغ ثمن أردب القمح نصو مائة درهم وندر وجوب الخبز، فذهب السلطان إلى دار العدل وأمر بتضفيض أسعار الغلال، رحمة بالضعفاء والفقراء، والمساكين وغيرهم من الناس(٢).

وظلت دار العدل مقراً لمحكمة المظالم التي كانت تعقد برياسة السلطان، حتى جاء السلطان قلاوون سنة ٢٧٩هـ وبنى «الإيوان » واتخذه مقراً لهذه المحكمة، وبقى كذلك طوال عهده وعهد ابنه خليل الذى أدخل عليه بعض الإصلاحات، واستمر الحال على ذلك حتى هدمه السلطان الناصر محمد سنة ٢٧٧هـ وأعاد بناءه وزاد في مساحته وأنشأ به قبة عظيمة وأقام به عمداً جلبها من بلاد الصعيد ونصب في صدره سرير الملك الذي صنعه من العاج والأبنوس، وقرر أن يجلس فيه يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع نحو ما كانت عليه الحال في عهد السلطان بيبرس(٢) إلا أن القضاة وكاتب السر والموقعين لم يكن يسمح لهم بالحضور في يوم الخميس، إذ إن السلطان الناصر محمد لم يخصص هذا اليوم للنظر في الظلامات والشكاوي ولم يكن يستدعي أحداً من

<sup>(</sup>۱) المقريزي: الخطط ج ٢ ص ٢٠٨،

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخططج ٢ ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: نفس المصدر والجزء ص ١٠١.

هؤلاء إلا للضرورة القصوى (١). ويظهر أن السلطان الناصر محمد كان يعقد في يوم الاثنين الجلسة العامة التي يحضرها جميع أعضاء المحكمة للنظر في بعض القضايا، ويخصص يوم الخميس للنظر في قضايا خاصة لا يستدعى الفصل فيها حضور جميع أعضاء المحكمة.

وفي عهد السلطان الناصر محمد تغير ترتيب جلوس قضاة المذاهب الأربعة في محكمة المظالم عما كانت عليه في عهد السلطان بيبرس فأصبح القاضي المالكي يلي الشافعي، وتأخر القاضي الحنفي عن المالكي في الرتبة فلما توفي القاضي شمس الدين الحريري وتولى مكانه برهان الدين عبد الحق بن الحنفي أشار الأمراء على الملك الناصر بأن يكون مجلس المالكي فوقه، وذكروا له أن العادة جرت بذلك قديما، إذ كان قاضي المالكية زين الدين مخلوف يلي قاضي الشافعية تقي الدين بن دقيق العيد، فأمر السلطان الناصر محمد بذلك، فلما علم قاضي الحنفية بما استقر عليه الرأى غاب عن شهود المجلس أنفة من ذلك، فأنكر السلطان مغيبه وأمر بإحضاره، فلما مثل بين يديه أخذ الحاجب بيده وأقعده فيما يلي قاضي المالكية، ونفذ بذلك أمر السلطان، واستمر حاله على ذلك أمر السلطان،

وقد تغير ترتيب جلوس أعضاء محكمة المظالم مرة ثالثة في عهد السلاطين من أبناء السلطان الناصر محمد وأحفاده، فأصبح يجلس على يمين السلطان القاضى الشافعي، ويليه القاضى المالكي، ثم قاضى العسكر، فمحتسب القاهرة، ومفتى دار العدل الشافعي، ويجلس عن يسار السلطان القاضى الحنفي، ويليه القاضى الحنبلي، وكذلك تغير نظام العمل بمحكمة المظالم في يوم الخميس، فسمح للقضاة وناظر الجيش بالحضور إلى الإيوان في ذلك اليوم كما أصبحت القصص تقرأ والشكايات تقدم ويفصل فيها أسوة بنظام العمل في تلك المحكمة في يوم الاثنين (٢).

أما فيما عدا يومى الاثنين والخميس، فقد كان سلاطين المماليك منذ سنة ١٣هـ يجلسون بدار العدل في القصر الأبلقي (٤) الذي بناه السلطان الناصر محمد، فقد كان يخرج إلى هذا

<sup>(</sup>١) المقريزي: نفس المصدر والجزء ص ١٠٨. أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٩ ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة : تحفة النظار ج ١ ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: صبح الأعشى ج ٤ ص ٥٥. المقريزي الخطط ج ٢ ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) بنى السلطان الظاهر بيبرس قصراً في دمشق سماه « القصر الأبلقي » (راجع كتاب التصوير عند العرب لتيمور باشا الذي نشره المرحوم الدكتور زكي محمد حسن ص ٨ و ١٤٧).

القصر ويجلس فيه تارة على سرير الملك الذي نصب في صدر إيوان هذا القصر وتارة يجلس دونه على الأرض والأمراء وقوف، عدا أمراء المشورة والمقربين من السلطان فلم تجر العادة بالسماح لهم بالحضور(١).

وكان أمير جاندار (٢) هو الذي يستأذن السلطان في دخول كبار رجال الدولة إذا جلس في الإيوان للنظر في المظالم، فإذا أراد أمير من الأمراء المثول بين يدى السلطان تقدمه أمير جاندار قليلا في أثناء دخوله، وهو مسئول عن حراسة باب السلطان في الإيوان، كما كان يتحرى أحوال الأمراء الذين يرغبون في الدخول على السلطان خشية أن تمتد أدبهم إليه (٢).

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط ج ٢ من ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) سبق تفسير هذا اللفظ، ومن أشهر أمراء الجندارية الكبار في سلطنة الناصر محمد الثالثة: بلبان طرفا، وببيرس الأحمدي، والدمر الركني، ولاجين الإبراهيمي، وبلبان الحسني، وأرم بفا، وأيدمر العلائي الزراق، ولاجين العلائي السلحدار، Zetterstéen: تاريخ سلاطين الماليا ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى: نفس المصدرج ٤ مص ٢٠.



وبجانب هذه السلطة القضائية المثلة في قضاة القاهرة والأقاليم، توجد سلطة أخرى المحتسب، وكان ينظر في الأمور التي تتعلق بالنظام العام ويقضى في الجنايات التي يستدعى الفصل فيها السرعة حتى إن القضاء والحسبة كانا يسندان في بعض الأحيان إلى رجل واحد مع ما بين العملين من التباين: فعمل القاضى مبنى على التحقيق والأناة في الحكم، وأما عمل المحتسب فمبنى على الشدة والسرعة في الفصل (١). ومن الفروق الرئيسية بين القاضى والمحتسب أن الأخير كان له أن يطبق القانون بدون أن ينتظر أو يتطلب شكوى من المجنى عليه.

ظل نظام الحسبة في سلطنة المماليك على ما كان عليه في عهد الفاطميين والأيوبيين وأوائل عهد المماليك. فقد كان من أهم أعمال المحتسب المحافظة على الآداب العامة، فهو الذي ينظر في مراعاة أحكام الشرع، ويشرف على نظام الأسواق ويحول دون بروز الحوانيت حتى لا تعوق نظام المرو(Y) ويكشف عن صحة الموازين والمكاييل(Y)، ليمنع ما قد يحدث من غش في البيع والشراء فيراقب هو ونوابه وزن البضائع أو كيلها ونظافتها ونوعها وثمنها (3).

وبذلك كان للمحتسب أن يفصل فى الأمور ذات الصبغة التجارية كالمتعلقة بالموازين والمكاييل غير الوافية وبالغش فى البيع وعدم دفع الديون، ولكن حتى فى هذه الأمور كان اختصاصه مقصورا على المسائل الواضحة التى كان الحق فيها جليا، فإذا احتاج الأمر إلى تطبيق وسماع بينة أو يمين، فإن القاضى يكون هو المختص بذلك.

<sup>(</sup>١) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ٦١ وما يليها.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ص ٢٢٥ - ٢٢٦، المقريزي : الخطط ج ١ ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) كان الموازين والمكاييل دار خاصة بها تعرف باسم « دار العيار » وكان المحتسب يطلب جميع الباعة إلى هذه الدار في أوقات معينة يحملون معهم موازينهم ومكاييلهم ليتأكد بنفسه من ضبط عيارها، فإن وجد فيها خللا صادرها وألزم صاحبها بإصلاحها أو شراء غيرها. وقد بقيت هذه الدار في مصر طوال عهد الفاطميين والأيوبيين، المقريزي: الخطط ج ١ ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) المقريزي: نفس المصدر والجزء ص ٤٦٤.

وكان للمحتسب نواب يطوفون الأسواق، فيفتشون الفنادق العامة ويمرون على السقايين للتحقق من تغطيتهم القرب ولبسهم السراويل ويمنعون معلمي الكتاتيب من ضرب الأولاد ضربا مبرحًا، وكان له أن يمنع الناس من تحميل الدواب أو السفن أكثر من طاقتها كما تفعل شرطة المرود الآن، ويلوح أن معلمي العوم كانوا مصدر أضرار خلقية، فقد نص المقريزي على أن من واجب المحسب إنذار معلمي العوم بتحذيرهم من التغرير بأولاد الناس(١).

وكان من واجبات المحتسب أن ينبه الحكومات إلى الخطر الذى يلم بالمساجد حين تتداعى السقوط بسبب إهمال إصلاحها، كما استحدثت الحكومة الحديثة إدارات حفظ الآثار القيام بهذا النرض، وكان المحتسب يقضى بين الناس فى جامعى عمرو والأزهر، وزاد نفوذه حتى غدا من اختصاصه الإشراف على رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذ أحكامه (٢).

وقد أجمل قاضى القضاة تاج الدين السبكى المسائل التى يشتد فيها المحتسب ولا يتهاون، فقال: « وعليه النظر فى القوت وكشف عمة المسلمين فيما تدعو حاجتهم إليه من ذلك، والاحتراز فى المشروب، فريما أوهم الخمار أنه فقاعى أو أقسماوى، والمأكول فطالما أوهم الطباخ أن لحم الكلاب لحم ضنان، فليتق الله ربه ولا يكون سببًا فى إدخال جوف المؤمنين ما كرهه الله لهم من الخنائث »(٣).

من ذلك نتبين مدى سلطة ذاك الموظف، وما كان يتمتع به من نفوذ كبير، ويجب أن لا تفوتنا هذه الحقيقة وهي أنه كان يراعي في اختياره أن يكون من العدول الذين عرفوا بالأمانة والاستقامة والذين حرصوا على حسن السمعة وابتعدوا عن الشبهات.

<sup>(</sup>١) المقريري : الخطط ج ١ ص ٤٦٤، ومما تجب الإشارة إليه أن المقريري تولى وظيفة الحسبة في سنة ٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: نفس المصدر والجزء والصفحة.

انظر مقال محتسب » بدائرة المعارف الإسلامية، وراجع « نشورا المحاضرة » تأليف التنوخي (طبعة مرجليوث) ص ٢٥٠.

وانظر :

C.S. Colin et E. Lévi - Provencai : Manuel Hispanique de Hisba. رمعالم القرية في أحكام الصبية لابن الأخوة (طبعة (Ruben Levy بلجنة ذكري جب (Gidd Memorial). (السبكي : معيد الذعم ص ٢٩.

وهاك بعض ما جاء في « وصية محتسب » لنتبين منها إلى أي حد وصلت سلطة، هذا الموظف الكسر، قال العمري:

« فلينظر في الدقيق والجليل والكثير والقليل، وما تحصير بالمقادير وما لا يحصر، وما يؤمر فيه بمعروف أو ينهى عن منكر، وما يشتري ويباع ويقرب بتحريره إلى الجنة ويبعد من النار، ولو لم يكن قد بقى بينه وبينها إلا قدر باع أو ذراع، وكل ما يعمل من المعايش من نهار أو ليل، وما لا يعرف قدره إلا إذا نطق لسان الميزان، أو تكلم فم الكيل، وليعمل لديه معدلا لكل عمل وعيارًا إذا عرضت عليه المعايير يعرف من جار ومن عدل، وليتفقد أكثر هذه الأسباب، ويحذر من الغش، فإن الداء أكثر من الطعام والشراب، وليتعرف الأسعار، ويستعلم الأخبار في كل سوق من غير إعلام أهله ولا إشعار، ليقم عليهم من الأمناء من ينوب عنه في النظر ويطمئن به وإن غاب أو حضر ويأمره بإعلامه بما أعضل ومراجعته كلما أمكن، فإن رأى مثله أفضل، ودار الضرب والنقود التي منها تنبعث وقد يكون فيها من الزيف ما لا يظهر، فليتصد لهما بصدره الذي لا يحرج جهله الرقباء، وليقم الضمان على العطارين، في بيع غرائب العقاقير إلا ممن لا يستراب فيه وهو معروف وبخط مطبب ماهر لمريض معين في بواء موصوف، والطرقية وأهل النجامة وسائر الطوائف المنسوبة إلى ساسان ومن يأخذ أموال الرجال بالحيلة ويأكلهم باللسان وكل إنسان سوء من هذا القبيل هو في الحقيقة شيطان لا إنسان امنعهم كل المنع واصدعهم مثل الزجاج حتى لا ينجبر لهم صدع وصب عليهم النكال، وإلا فما تجد في تأديبهم ذات التأديب والصقع واحسم، كل هذه المواد الخبيثة، ومن وجدته قد غش مسلمًا أو أكل بباطل درهما أو أخبر مشترى بزائد أو خرج عن معهود العوائد شهره في البلد وأركب تلك الآلة قفاه حتى يضعف منه الحلد »(۱).

وقد تولى منصب الحسبة في عصر المماليك أربعة في وقت واحد: يتصرف كل منهم في شئون الحكم في ولايته، فنرى في كل من القاهرة والفسطاط<sup>(٢)</sup> والوجه البحرى والإسكندرية<sup>(٣)</sup> محتسبًا خَاصنًا، وكان محتسب القاهرة أعظم هؤلاء قدرًا وأرفعهم شانًا فقد كان له وحده دون

<sup>(</sup>١) انظر وصية محتسب العمرى، في العمرى: التعريف ص ١٢٤ ، ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر نص تقليد حسبة الفسطاط، في القلقشندي: صبح الأعشى ج ١١ ص :١١٢ - ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر نص تقليد حسبة الإسكندرية، في القلقشندي: نفس المصدر والجزء ص ٤١٤ - ٢١٤.

بقية المحتسبين حق الجلوس بدار العدل فى أيام المواكب، وهو يلى فى الرتبة وكيل بيت المال، ومما يدل على عظم مكانة محتسب القاهرة أنه كان يجلس بدار العدل مع قضاة مصر الأربعة وقضاة العسكر ومفتى دار العدل ويشترك فى المسائل المتعلقة بتولية نواب الوجه البحرى وعزلهم (١)، وكان يلى محتسب القاهرة فى الرتبة الفسطاط الذى كان يشرف بحكم وظيفته على أعمال الحسبة فى الوجه القبلى، وكانت حسبة القاهرة تضم أحيانًا إلى أعمال والى القاهرة كما تسند حسبة الفسطاط أيضًا إلى واليها (١).

كذلك عرفت الحسبة في ذلك العهد في نيابات الشام، إلا أن المحتسب لم يكن له حق حضور دار العدل كما كانت الحال في مصر، بلكان ينيب عنه موظفين يقومون بأعمال الحسبة في الولايات المختلفة ويتولون نفس الأعمال التي يقوم بها المحتسبون في مصر (٢).

وأشهر من تولى الحسبة في دولة المماليك البحرية مجد بن عيسى بن الخشاب نقد تولاها من سنة  $^{10}$  من عهد السلطان قلاوون وظل في منصبه حتى سنة  $^{10}$  هـ وتولى الحسبة في عهد السلطان الناصر محمد كل من شرف الدين عبد الكريم بن أبى الفرج بن الحكم الحموى (  $^{11}$  هـ وأبو العباس أحمد بن الرفعة  $^{(0)}$ ، وأبو المعالى محمد بن يوسف الدلاصيى (  $^{11}$  ونجم الدين محمد بن عثمان البصروى  $^{(1)}$  ونجم الدين بن الأسعردى (  $^{(1)}$  ونجم الدين بن الأسعردى (  $^{(1)}$  وشهاب الدين الأسعردى (  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۱) القلقشندي : صبح الأعشى ج ٤ ص٧٦٠ وج ١١ ص ٢٠٩، ٢١٠،

 <sup>(</sup> ۲ ) القلقشندى : نفس المصدر ج ۱۱ ص ۲۱۹.

<sup>(</sup> ٢ ) القلقشندى : نفس المصدر ج ٤ ص ١٨٩ و ج ١٧ ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) المقریزی : کتاب السلوك ج ١ ص ٦٧٠ و ٨٩٧.

<sup>(</sup> ٥ ) ابن الرفعة : كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص ١٥.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة ج ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر ج ٤ من ٤٦،

<sup>(</sup>  $\lambda$  ) ابن حجر : نفس المصدر ج  $\lambda$  من  $\lambda$ 

Zetterstéen (٩) : تاريخ سلاطين الماليك من ١٧١.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: نقس المصدرج ١ ص ٥٧ وج ٣ ص ٦٤.

عبد الرحمن بين محمد بن هبة الله النسيبي (١) ( + ٢٧٨) ونجم الدين أحمد بن محمد القمولي (٢) ونجم الدين بن الأسعردي ( + ٢٧٧هـ) (٣) والقاضي ضياء الدين أبو المحاسن يوسف بن أبي بكر بن محمد (٤) شرف الدين والقاضي صلاح الدين عبد الله أبو الحسن بن الحسين بن محمد الحسيني نقيب الأشراف بالدار المصرية ( + ٢٥٨هـ) (١) القاضي ابن إبراهيم البراسي المالكي ( + ٢٠٥هـ) (٢) وتولاها في عهد السلطان الأشرف شعبان ابن الناصر حسن ( ٤٧٧ + ٨٧٧هـ) كل من إبراهيم بن أحمد بن الصاحب (٧) بن أحمد المخزومي (+ ٢٧٧هـ) (٨) ومحمد بن تقي الدين المصري (٩) وفخر الدين محمد بن برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد السعدي الإخنائي ( + ٢٧٨هـ) (١٠).

<sup>(</sup>١) ابن حجر : نفس المدرج ١ ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المعدر ج ١ ص ٢٠٤.

Zetterstéen (٣) : نفس الممدر ص ١٩٣.

<sup>.</sup> (E) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ( طبعة كاليفورنيا ) ج ه ص (E)

Zetterstéen (a) نقس المصدر ص ١٩٦ و ١٩٧ و ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) أبو المحاسن: نفس المصدر والجزء ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>Y) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة (طبعة كاليفورنيا) ج ه ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر : الدرر الكامنة ج ٤ ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: نفس المعدر ج ٤ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>۱۰) ابن حجر : نفس المصدر ج ۱ ص ۸۸ ، ۹۹ .



لقد ذكرنا من قبل أنه كان لكل من القاضي وصاحب المظالم والمحتسب ووالى القاهرة، اختصاصات قضائدة وسلطات واسعة.

وإذا أصدر أحد هؤلاء الموظفين حكمه في قضية من القضايا بدأ تنفيذ هذا الحكم، فإذا قضى الحكم بالحبس سيق المحكوم عليه إلى أحد السجون، ومنها « خزانة شمايل » التي كانت تعد أسوأ سجون القاهرة ويحبس فيها من حكم عليه بالقتل من أصحاب الجرائم والسارقين وقطاع الطريق والمماليك المناوئين لحكم السلطان، ويغلب على الظن أن خزانة شمايل قد بنيت لتكون سجنًا، فلم تكن كخزانة البنود التي بنيت في الأصل لحفظ الأعلام والأسلحة في الدولة الفاطمية ثم استخدمت فيما بعد معقلا للأسرى، وسميت خزانة شمايل نسبة إلى الأمير عام الدين شمايل والى القاهرة في أيام السلطان الملك الكامل الأيوبي(١).

ومن السجون التى عرفت فى دولة الماليك سجن الجب بقلعة الجبل، وكان عبارة عن بئر مظلمة كثيرة الوطاويط كريهة الرائحة يقاسى فيها المسجون كل أنواع العذاب وضروب الشقاء، وقد بناه السلطان قلاوون سنة 1874ه ( 1874م ) واتخذه سجنا يحبس فيه من يخرج عليه من الأمراء (1874) وما زال كذلك حتى أمر السلطان الناصر محمد بهدمه سنة 1874ه ( 1874م ) وأنشئ في مكانه طباق للمماليك السلطانية (1874).

<sup>(</sup>١) المقريزي : كتاب السلوك ( مخطوط ) ج ٢ من ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) المقريزى: الخطط ج ٢ ص ١٨٨ - ١٨٩، ٢٠٥ - ٢١٣، أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ( مخطوط ) ج ٤ القسم الثانى ص ٢٤١.

Lane - Poole: Egypt in the Middle Ages, p. 294.

<sup>(</sup>٢) المقريزى: الخطط ج ٢ ص ٢١٣، أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ( مخطوط) ج ٤ القسم الثاني ص ٢١٤، تاريخ سلاطين الماليك ص ١٨٠.

ومن الوصف الذي أتى به المقريزي لهذه السجون، نتبين مدى ما كان يلقاه المسجونون من العنت والإرهاق والجوع والعرى حتى كانوا يفضلون الموت على الحياة إذ يقول « وأما الحبس الذي هو الآن فإنه لا يجوز عند أحد من المسلمين وذلك أنه يجمع الكثير في موضع يضيق عنهم غير مت مكنين من الوضوء والصلاة .. ويؤذيهم الحر في الصيف والبرد في الشتاء، وربما يحبس أحدهم السنة وأكثر ولا جدة له وأن أصل حبسه على ضمان، وأما سجون الولاة فلا يوصف ما يحل بأهلها من البلاء، واشتهر أمرهم أنهم يخرجون مع الأعوان في الحديد حتى يسندوا وهم يصرخون في الطرقات من الجوع فما يتصدق به عليهم لا ينالهم منه إلا ما يدخل بطونهم وجميع ما يجتمع لهم من صدقات الناس يأخذه السجان وأعوان الوالي، ومن لم يرضهم بالغوا في عقوبته وهم مع ذلك يستعملون في الحفر وفي العمائر ونحو ذلك من الأعمال الشاقة والأعوان تستحثهم، فإذا انقضى عملهم ردوا إلى السجن في حديدهم من غير أن يطعموا شيئًا إلى غير تستحثهم، فإذا انقضى عملهم ردوا إلى السجن في حديدهم من غير أن يطعموا شيئًا إلى غير ذلك مما لا يسع حكايته هنا »(١).

ومهما يكن في هذا من صرامة وقسوة فإنه ليس بكثير على المجرمين الذين ارتكبوا في حياتهم الجرائم الأخلاقية ما يستحقون عليه أشد العقوبات، وإذا قيس هذا بما كان متبعًا مع المسجونين في أوربا وغيرها في تلك الحقبة من الزمان يتجلى لنا أنه لا يخرج عن المتعارف المآلوف في معاملة المسجونين.

على أننا نعرف أن الكثير من الناس كانوا يلقون في غياهب السجون لأسباب سياسية أو لأنهم فقدوا عطف أولياء الأمور، وفي الحق أن مثل هذه المعاملة التي أشار إليها المقريزي قاسية بالنسبة لهؤلاء، ولسنا ندرى أكان يباح المسجونين في عصر المماليك أن يصنعوا أشياء في

<sup>(</sup>١) القريزي: الخطط ج ٢ ص ١٨٧.

اقرأ نص الإفراج عن مسجون، في المقريزي : كتاب السلوك ج ١ ص ٧٧٩ -٧٨٠ حاشية ٤ نقلا عن النويزي : نهاية الأرب ج ص ٢٩٨.

السجون يبيعونها لحسابهم كما كان يحدث في عصر الطولونيين (١) ، ولسنا ندري أيضا أكان بعض الناس في عصر المماليك يسجنون في منازلهم فلا يجوز لهم مبارحتها كما كان يحدث في العصر الطولوني (٢) .

إلا أن عقاب المغضوب عليهم لم يقتصر على حبسهم، بل كانت هناك عدة طرق لتعذيبهم من بينها المعاصير والضرب بالمقارع، جاء في ابن إياس : «ثم إن الشجاعي [ الأمير علم الدين سنجر وزير الناصر ] قبض على الصاحب شمس الدين بن السلعوس الذي رأى من العز والعظمة ما لم ير غيره من أرباب الوظائف فلما قبض عليه الشجاعي جعل يعاقبه ويعصره بالمعاصير حتى مات تحت الضرب »(٢) في ١٥ صفر سنة ١٩٢هـ (١٢٩٣). وجاء في ابن إياس أيضًا أن السلطان بيبرس الجاشنكير لما علم بكره الناس له ومكاتبتهم للسلطان الناصر يستحثونه العودة إلى مصر : « رسم بقبض جماعة من العوام نحو ثلاثمائة إنسان فضرب منهم جماعة بالقارع »(٤).

ومن أشهر حوادث التعذيب بالقارع والمعاصر ما رواه المقريزى من أن الأمير بكتمر الحاجب « تزوج [ سنة ٧١٧هـ = ١٣١٧م] بابنة الأمير جمال الدين أقوش المعروف بنائب الكرك وسرق له مال كثير من خزانته بهذه الدار ادعى أنه مبلغ مائتى ألف درهم وكان فى الباطن على ما قيل سبعمائة ألف درهم فما جسر أن يتفوه خوفا من السلطان، وكان إذ ذاك والى القاهرة الأمير سيف الدين قدادار ... فتقدم أمر السلطان إليه بتتبع من سرق المال، فدس الأمير بكتمر الساقى والوزير مغلطاى الجمالى والقاضى فخر الدين ناظر الجيش فى السر أن يتهاون فى أمر السرقة

Zaki M. Hassan: Les Tulunidies, p.206.

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن طولون لابن الداية (طبع Vollers) ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب المكافأة لابن الداية ص ٢٠.

والرجع السابق للدكتور زكى محمد حسن : نفس الصفحة.

<sup>(</sup>۲) بدائع الزهور : ج ۲ ص ۱۳۰.

<sup>(</sup>٤) ابن إياس: نفس المعدر والجزء ص ١٥٠.

نكاية لبكتمر وأخذوا يحتجون لكل من اتهم ويقولون للسلطان: لعن الله ساعة هذه العملة كل يور يموت من الناس تحت القارع عدة وإلى متى يقتل المتهم الذى لا ذنب له، فلما طال الأمر شكى بكتمر إلى السلطان في دار العدل، فأحضر الوالى وسبه السلطان فقال يا خوند! اللصوص الذين أمسكتهم وعاقبتهم أقروا أن سيف الدين يخشى خازنداره اتفق معهم على أخذ المال وجماعة من ألزامه الذين في بابه، فقال السلطان للجمالي الوزير أحضر هؤلاء المذكورين وعاقبهم فأخذ بخشى وعصره »(١).

وهناك أيضًا التشهير، وكان من يؤمر به ليشهر ويطوف، يمد أولا على لوح من الخشب تسمر فيه رجلاه وذرعاه، ثم يربط اللوح على ظهر جمل أو حمار، ثم يطوف به في طرق المدينة، وكان هذا الضرب من العقوبة من أقسى أنواع العقوبات التي عرفت في مصر في عصر المماليك، جاء في المقريزي أن السلطان خليل أمر بأن القاضي تقى الدين عبد الرحمن الشافعي ابن بنت الأعز « يركب حمارا ويشهر  $(^{\Upsilon})$ . وقال أبو الغدا عند كلامه على كيفية انتقام حكومة الناصر من قتلة أخيه الأشرف خليل أن أتباع بيدرا المحرض على قتل السلطان « وضعوا في خزانة البنود أيامًا، ثم قطعت أيديهم وأرجلهم وصلبوا على الجمال وطيف بهم وأيديهم معلقة في أعناقهم جزاء بما كسبوا  $(^{\Upsilon})$ .

وقد اورد المقريزى وسيلة أخرى من وسائل تعذيب المغضوب عليهم وهى « القطع نصفين » أو «التوسيط بالسيف نصفين ». وكان هذا النوع من القتل شائعًا فى مصر زمن المماليك وفى غيرها من بلاد الشرق أيضًا، وطريقته أن يعرى المحكوم عليه من الثياب ثم يربط إلى خشبتين على شكل صليب ويطرح على ظهر جمل، وتسمى هذه العملية بالتسمير، ثم يأتى السياف فيضرب المحكوم عليه بقوة ضربة تقسم الجسم نصفين من وسطه (٤).

<sup>(</sup>١) المتريزي: الخطط ج ٢ ص ٦٤ - ٥٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب السلوك ج ١ ص ٧٧٢

<sup>(</sup>٣) للختصر في أخبار البشرج ٤ من ٣٠، انظر أيضًا ابن أبي الفضائل: المنهج السديد من ٥٧٥ المقريزي: كتاب السلوك ج ١ من ٥٧٥ – ٧٩٦.

<sup>(</sup>٤) المقريزي : كتاب السلوك ج ١ ص ٤٠٤.

ولا شك فى أن هذه الأساليب لم تكن تتبع إلا مع من عظمت جرائمهم واشتد خطرهم على أمن البلاد وسلامتها، فإن أتباع الأمير بدر الدين بيدرا صاحب اليد الطولى فى تدبير مقتل السلطان خليل بن قلاوون، يستحقون ما لاقوه من قسوة وتعذيب ولا يجدون من يعطف عليهم فم ألامهم أثناء محنتهم التى مروا بها قبل قتلهم، وإلا اضطربت الأمور وأصبح قتل أفراد الشع أمرًا عاديا، ما دام قتل أحد السلاطين لا يقابل مرتكبوه بما يستحقون.

\* \*

ثم نختم الكلام بالتحدث عن ابن الملقن وأسرته ودوره العلمي وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته. الوالــــد:

كان الوالد من أهل « وادى آش » مدينة بالأندلس من كورة « ألبيرة (١) » بينها وبين غرناطة أربعين ميلا، وغرناطة آخر ممالك الإسلام سقوطًا في يد الأسبان، وليس لدينا ما يبين سبب هجرته، ولكن أغلب الظن أنه هاجر – مع الذين خرجوا – طلبًا للأمن والرزق.

وكانت ثقافة الوالد هي الثقافة الغالبة على أهل الأندلس: علوم القرآن، والقراءات منها بخاصة، وعلوم اللغة، والنحو منها بخاصة  $(^{7})$ ، فاتجه الرجل في رحلته إلى غرب إفريقية، إلى بلاد التكرور $(^{7})$ ، حيث نزل بينهم، يقرئهم القرآن، ويعلمهم النحو، وحصل من ذلك مالا وافرًا ثم رحل عن بلاد التكرور إلى مصر $(^{3})$ .

ولا ندرى على التحديد سنة رحلته إلى التكرور من الأندلس، ولا سنة رحلته عنها إلى مصر، لكن يمكن أن يقال - على وجه التقريب - إنه رحل أواخر القرن السابع عن الأندلس، ورحل إلى

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان : ۱/۲۷۹.

 <sup>(</sup>٢) كان ابنه يحب أن يلقب بابن النحوى ، وبها اشتهر في بلاد اليمن وقد كتب أحد المعاصرين للابن على كتاب لابن الملقن شرحا نعته فيه بابن النحوى.

<sup>(</sup>٣) التكرور- وهكذا يسميهم الجغرافيون العرب – قبيلة من السودان، تنسب اليهم بلاد في أقصى جنوب المغرب، وأهلها أشبه الناس بالزنوج، ويطلق الغربيون اليوم هذه التسمية – ويحرفونها إلى توكولور Tukulur – على جيل من الناس، يسكن غرب إفريقية، يضم السرر، والولوف، والماندنجا، والسوتنكا، والقلائي في السنغال، وما كان يعرف من قبل بالسودان الفرنسي، وهم يسمون أنفسهم : فوتنكا، أو فوتنكوبا، أما الولوف فيسمونهم « التكرور ».

وهم مسلمون يشتغلون بالزراعة، وكانوا يولون عليهم رئيسًا يسمونه « الماي » تحريفًا من « الإمام » .

معجم البلدان : ۱//۱ Encyclopedia Brittannica : Tukulur ۱۸۱۱ معجم

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر : وفيات سنة ٨٠٤ هـ.، النسوء اللامع : ١٠٠/٠.

مصر أوائل القرن الثامن، حيث أخذ عنه الأسنوى (١) وغيره، واتخذ أصدقاء من عيون العلماء في عصره، ومنهم ابن جماعة  $(\Upsilon)$ .

جاء الوالد إلى مصدر، واستقر بها، وتزوج أم عمر، ولكن الموت لم يمهله طويلا، فمات سنة أدبع وعشرين وسبعمائة، ولم يزد عمر ولده من هذا الزواج عن عام واحد.

لم يفرد مؤرخ القرن الثامن - ابن حجر العسقلانى - لا فى « الدرر الكامنة » ولا فى « إنباء الغمر » - ترجمة لأبى الحسن على بن أحمد بن عبد الله الوادياشى، وكذلك لم يفعل تلميذه السخاوى، وإن كانت هنا وهناك إشارات فى كتبهما.

فهما ينسبان الوالد إلى « الأنصار » ومعنى ذلك أنه عربى تنحدر أصوله من اليمنية، لأن أنصار المدينة يمنيون في أصولهم.

وهما لا يحدثاننا بشيء عن حياته في بلاد التكرور، اللهم إلا أنه كان محببًا عندهم، وأن عيشه كان رغيدًا بينهم، وقد أهدوا إليه مالا جزيلا.

وهذه السيدة التى تزوجها<sup>(٢)</sup> حين قدم إلى مصر، هل كانت أولى زوجاته ؟ أم كانت له زوجة قبلها فى الأنداس، أو فى بلاد التكرور ؟ لا شىء بين أيدينا، وكل ما نستطيعه هو التخمين.

\* \* \*

#### السولسد::

عمر بن على بن أحمد بن محمد بن عبد الله، سراج(7) أبو حقص الأندلسي ثم المصرى(3)

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع: ٢٠٠/١، والأسنوى - أو الأسنائى - الذى أخذ عن أبى الحسن على بن أحمد الوادياشى - هو عبد الرحيم بن الحسن بن على بن إبراهيم، جمال الدين أبو محمد، صاحب طبقات الشافعية. (٢٠٤ - ٢٧٧هـ). وأرجع فى ترجمته إلى: الدرر الكامنة: ٢٧/٢٤، رقم ٢٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته فيما يأتى.

<sup>(</sup>٣) في نهاية مخطوطة كتابه « حدائق الحقائق » ويسمى في العنوان « حدائق الأولياء » المصورة في دار الكتب المصرية، تحت رقم ٨٠٠ عن الأصل المحفوظ بالمكتبة المتوكلية اليمنية بالجامع الكبير بصنعاء، تحت رقم ٩٠٠ علم الباطن، ما يأتى: « حدائق الحقائق » في الحديث لبرهان الدين عمر بن على ابن الملقن.. الخ.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر: ٣/٥٦٦ - ظ.

ولد بالقاهرة، يوم الخميس الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول، سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة، كما يروى السخاوى «أنه رأى ذلك بخطه (١)». ويرجح ذلك على القول بأنه ولد في يوم السبت الرابع والعشرين، من ذات الشهر، ونفس العام، كما يروى شيخه ابن حجر  $(\Upsilon)$ .

وقد مات والده وسنه عام واحد، فتركه في كفالة أحد أصدقائه - عيسى المغربي - وكان رجلا صالحًا من أصل مغربي، يلقن القرآن بجامع ابن طولون - يعنى يقرئه للناس، ويحفظهم إياه - ومن هنا كان لقبه الملقن، بصيغة اسم الفاعل.

تزوج الوصى الأم، وعاش ابنها فى رعايته، فأحسن تعليمه واستثمار ماله، فقد حفظ القرآن أولا كأبناء جيله، ولعله أن يكون قد حفظه على يد زوج أمه، ثم حفظ «عمدة الأحكام (٣)».

واتجه به زوج أمه إلى أن يكون مالكى المذهب، «فشعله مالكيًا (٤)» أول الأمر. ولعل ذلك موافقة منه لمذهب والده، وهو المذهب السائد في غرب العالم الإسلامي. ومهما كان الدافع على اختيار المذهب المالكي، فقد عدل عنه زوج أمه، ووجهه – في الفروع – إلى مذهب الشافعي، أخذًا بنصيحة صديق والده، ابن جماعة، فدرس كتاب المنهاج (٥) وحفظه، وأحس زوج أمه استثمار ماله الذي خلفه له والده، فأنشأ له ربعًا أنفق على عمارته ستين ألف درهم، يغل عليه كل يوم مثقال نهب، فكان يكتفي بأجرته، وتوفر له بقية ماله (٦).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) إنياء الغمر: ٢/٥٢٥ - ظ.

<sup>(</sup>٣) «عمدة الأحكام عن سيد الأنام» لتقى الدين أبى محمد عبد الله بن عبد الواحد بن على بن سرور الجماعيلى المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة ستمائة. يقع في ثلاثة مجلدات. يقول عنه حاجى خليفة: «عز نظيرها». أوله: الحمد الله أتم الحمد وأكمله.. وهو في الحديث ورجاله. وقد اعتنى به العلماء اختصارًا وشرحًا.

كشف الظنون ١١٦٤ ، ١١٦٥.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ١٠٠/١٠.

<sup>(</sup>ه) هو « منهاج الطالبين » للإمام محيى الدين أبى زكريا يحيى بن شرف النووى (ت ٢٧٦هـ). وهو كتاب مشهور فى فقه الشافعية، اختصره من كتاب «المحرر» فى فروع الشافعية للإمام أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى القزويني (ت٢٣٣هـ).

كشف الظنون: ١٦١٢، ١٨٣٣.

<sup>(</sup>٦) إنباء الغمر: ١٣٥/٢ - ظ.

وقد اشتهر سراج الدين أبو حفص عمر بنسبته إلى زوج أمه، فدعى «ابن الملقن» وذلك لأنه صحبه طفلا وصبيًا، وغدا معه يقرئه القرآن، ويثمر له ماله. ثم إن والده توفى وهو لا يزال فى مهده. ولكنه كان يؤثر أن يدعى «ابن النحوى» وبها كان يعرف فى اليمن، بل إنه لم يؤثر عنه أنه كتب شهرته «ابن الملقن» وكان يكره ذلك(١).

\*\*\*

## شيوخه:

أخذ الفقه عن أعلام عصره من الشافعية، فتفقه على تقى الدين السبكى $(\Upsilon)$  وكمال الدين النشائى $(\Upsilon)$  ، وعز الدين بن جماعة $(\Upsilon)$ .

وأخذ العربية عن أبى حيان الغرناطى (٥) ، وجمال الدين بن هشام (٦) ، وشمس الدين محمد ابن عبد الرحمن ، المعروف بابن الصائغ (٧).

- (۱) الضوء اللامع: ١٠٠/٦، وتشبه تلك الحالة ما حدث مع أبى عبد الرحمن السلمى، فقد اشتهر بنسبته إلى «بنى سليم» أهل والدته، لا إلى « الأرد » قبيلة أبيه. وذلك لموت والد أبى عبد الرحمن وهو صدغير، وارتباطه بجده لأمه أبى عمرو إسماعيل بن نجيد السلمى، وغدوه ورواحه معه.
- (۲) تقى الدين أبر الحسن على بن عبد الكافى على بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكى الأنصارى
   الشافعى (۱۷۲ ۲۵۷هـ) وارجع إلى ترجمته في طبقات الشافعية (۱/۲۱ ۲۲۷) الدرر الكامنة (۱/۲۲ ۱۲۸ معجم المؤلفين (۱/۷۷).
- (٣) أحمد بن عمر بن أحمد بن أحمد بن مهدى، كمال الدين أبو العباس النشائي نسبة إلى « نشا » بلد في الغربية بمصدر الدلجي المصرى الشافعي (٦٩١-٧٥هـ). انظر ترجمته في الدرر الكامنة : ٢٢٨/١، رقم ٧٧٥؛ معجم الموافين : ٢٧/٧.
- (٤) عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن محمد بن إبراهيم، عن الدين أبو عمر الكنائي المصرى، المعروف بابن جماعة (٦٩٤– ١٦٧هـ). انظر في ترجمته الدرر الكامنة: ١٩٨١– ٤٩١، رقم ٢٤٤٣؛ معجم المؤلفين ٥/٧٥٠.
- (٥) محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان، أثير الدين أبو حيان الغرناطى (١٥٤- ٥٤٧هـ). انظر في ترجمته الدرر الكامنة: ٥٠/٧-٥٧، رقم ٢٦٩/١٤؛ معجم المؤلفين: ١٣٠/١٧.
- (٦) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله، جمال الدين أبو محمد الانصارى، المعروف بابن هشام (٧٠٨-٢٦١هـ)
   ارجع في ترجعته: إلى الدرر الكامنة: ٢/٥١٥-١٨٥، رقم ٢٢٤٨؛ معجم المؤلفين: ٦/ ١٦٦٠.
- (٧) محمد بن عبد الرحمن على بن أبى الحسن، شمس الدين أبو عبد الله الزمردى، للعروف بابن الصائغ (٧٨–
   ٢٧٧٦م) ارجع إلى ترجمته في : الدرر الكامنة: ١١٩/٤، وقم ٢٨٦٦، معجم المؤلفين: ١١٤/١٠.

وأخذ القراءات عن برهان الدين الرشيدى، وكتب الخط المنسوب على سراج الدين محمد بن نمير الكاتب.

وأما الحديث فقد سمع من أبى الفتح ابن سيد الناس<sup>(۱)</sup> ، وقطب الدين الحلبى<sup>(۲)</sup> ، وبمصر من جماعة من أصحاب ابن عبد الدائم<sup>(۲)</sup> ، وأبى عبد الله السراج الكاتب السابق ، ومحمد بن غالى<sup>(3)</sup> ، وزين الدين عبد الرحمن بن عبد الهادى<sup>(۵)</sup> ، فقد سمع عليه «صحيح مسلم» وغيره، وأحمد بن كشتغدى<sup>(۲)</sup> ، والحسن بن سديد الدين، وأحمد بن على بن عمر الحلبى<sup>(۷)</sup> ؛ وأحمد بن على المشتولى<sup>(۸)</sup> ؛ ومحمد بن أحمد الفارقى<sup>(۱)</sup> ؛ وصدر الدين أبى القاسم الميدومى<sup>(۱)</sup> ، وإبراهيم

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى، اليعمرى الأندلسى المصرى الشافعى، فتح الدين أبو الفتح، المعروف بابن سيد الناس (٧٦٠- ٣٧٤هـ). محدث حافظ مؤرخ. ارجع فى ترجمته إلى : ذيل تذكرة الحفاظ لأبى المحاسن الدمشقى: ١٧، ١٨، معجم المؤلفين : ٢٦٩/١١.

<sup>(</sup>٢) عبد الكريم بن عبد النور بن منير، قطب الدين الحلبي الحنفي (٦٦٤–٥٧٣هـ). ارجع إلى ترجمته في: أبي المحاسن الدمشقي: ذيل تذكرة الجفاظ: ١٣-١٦؛ معجم المؤلفين ٥/١٨، ٢٩٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، زين الدين أبو العباس المقدسي، المعروف بابن عبد الدائم (٥٧٥-١٦٦٨هـ) انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة: ٧٠٠/٧؛ العبر: ٥٨٨/٥.

<sup>(</sup> ه ) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الهادى بن عبد الحميد بن عبد الهادى، زين الدين الصالحى (ت: ٧٧٩هـ). ارجع إلى ترجمته في الدرد الكامنة ٢/ ٤٣٠، رقم ٢٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن كشتغدى- بضم الكاف والتاء، وإسكان الشين بينهما، وإسكان الغين المعجمة بعد التاء - ابن عبد الله المعزى الصدى (٦٦٣- ٤٤٧هـ). ارجع إلى ترجمته في: الدرر الكامنة: ٢٠٢/١ رقم ٢٠٨٨.

 <sup>(</sup>٧) أحمد بن محمد بن عمر بن أحمد بن هبة الله، شهاب الدين الحلبى العقيلى الحنفى (٧٠٠- ٥٣٧هـ). ارجع إلى ترجمته في: الدرر الكامنة: ٢٠٨/١، رقم ٥٧٣٠.

<sup>(</sup> ٨ ) أحمد بن على بن أيوب بن علوى، شهاب الدين العلامي المشتولي (٢٦٢ – ٤٤٧هـ). ارجع إلى ترجمته في الدرر الكامنة : ١/٩٧١، رقم ٥٣١ه.

<sup>(</sup>٩) محمد بن أحمد بن خالد بن محمد بن أبى بكر، بدر الدين الفارقى المصرى (٦٦٠- ١٤٧هـ). له ترجمة فى الدرر الكامنة: ٢٠٤٨، رقم ٢٣٦٥.

 <sup>(</sup>١٠) محمد بن محمد بن إبراهيم، صدر الدين، أبو القاسم الميدومي (٦٦٤ – ٥٥٤).
 ارجع في ترجمته إلى النجوم الزاهرة : ١٠ / ٢٩١.

ابن على الزرزاری(1) ، وزین الدین أبی بکر بن قاسم الرحبی(1) ، ولازمه فقرأ علیه «ماحیح البخاری» و تخرج به ، و بالحافظ علاء الدین مغلطای(1) .

وارتحل سنة سبعين وسبعمائة إلى دمشق، فسمع من متأخرى أصحاب فخر الدين بن البخارى أعلى أميلة (٥) وغيره.

وكانت عنده عوال كثيرة، وذكر عنه أنه قال: «سمعت ألف جزء حديثية $(^{7})$ ».

ولو أننا ذهبنا نحصر من أخذ عنهم ابن الملقن، سواء أكان ذلك باللقيا أم الراوية، أم الإجازة، أم غير ذلك، لخرجت هذه المقدمة عما قصد منها ولصارت حملا على الكتاب.

\* \* \*

#### خزانة كتبه :

أنشأ ابن الملقن خزانة كتب ضخمة، جمع فيها عيون الكتب التي كانت معروفة يومئذ. يقول السخاوى: «عنده من الكتب ما لا يدخل تحت حصر، منها ما هو ملكه، ومنها ما هو من أوقاف المدارس، سيما «الفاضلية(٧) ».

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن على بن يوسف بن سنان الزرزاري القطبي (٠٠٠-٥٧٤هـ) ارجع في ترجمته إلى: الدرر الكامنة: ١٨/٥٠، رقم ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) أبر بكر بن أبى بكر بن قاسم بن أبى عبد الرحمن، زين الدين الكناني الرحبي (٢٦٦– ٢٩٩هـ). ارجع في ترجمته إلى الدر الكامنة: ١٨٦٨، رقم ١٦٢٠.

 <sup>(</sup>٣) مغلطاى بن قليج بن عبد الله ، علاء الدين أبو عبد الله البكجرى الحنفى (١٩٠- ٢٧٧هـ). ارجع إلى ترجمته فى:
 ذيل طبقات الحفاظ لابن فهد: ١٣٣ – ١٤٢، الدرر الكامنة: ١٢٢/٥، رقم ٤٨٢٤.

<sup>(</sup>٤) فضر الدين على بن البخارى المقدسى (٩٥ه- ٦٩٠هـ) انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة ٢٢/٨؛ تاريخ الإسلام الذهبي (خط): وفيات سنة ٣٩٠هـ.

<sup>(</sup>٥) عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة بن جمعة بن عيذاب، أبو صفص المراغى ثم الطبى ثم الدمشقى ثم المزى. المشهور بابن أميلة (١٩٦- ٨٧٨هـ) وراجع فى ترجمته: لحظ الألحاظ: ١٧٦. فى تعليق للشيخ المرحوم محمد زاهد الكوثري، الدرر الكامنة: ٢٧٥٧ برقم ٢٩٩٧. ابن ماكولا: الأكمال: ج ١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن فهد : ذيل طبقات الحفاظ: ١٩٨.

 <sup>(</sup>٧) هذه المدرسة نكرها المقريزي في خططه، فقال: إنها بدرب ملوخيا من القاهرة بناها القاضى الفاضل عبد
الرحيم بن على البيساني بجوار داره سنة ثمانين وخمسمائة، ووقفها على طائفتي الفقهاء الشافعية والمالكية،
وجعل فيها قاعة للإقراء، ووقف بهذه المدرسة جملة عظيمة من الكتب، يقال إنها كانت مائة ألف مجلد، ذهبت =

وقد أعانه على تكوين هذه الخزانة الضخمة «كثرة المال، ورخاء الأسعار، وقلة العيال» كما يقول المقريزي (١). ذلك أن زوج أمه «عيسى المغربي» قد أحسن استثمار ماله.. فأنشأ ربعا، تكلف ستين ألف درهم، فكان يكتفى ابن الملقن بأجرته، وتوفر له بقية ماله وغيرها بحيث قال شيخنا (٢): إنه بلغه أنه حضر في الطاعون بيع كتب بعض المحدثين، فكان الوصى لا يبيع إلا بالنقد الحاضر. قال ابن الملقن: فتوجهت إلى منزلى، فأخذت كيسنًا من الدراهم، ودخلت الحلقة فصببته، فصرت لا أريد في كتاب شيئًا إلا قال: بع له، فكان فيما اشتريته مسند الإمام أحمد بثلاثين درهما». وقال المقريزى: «إنه كان يتحصل له من ربع كل يوم مثقال ذهب» (٣).

ولكن هذه الخزانة قد أصببت بحريق، أتى على معظم ذخائرها، فحزن ابن الملقن عليها أشد الحزن، حتى كان يعزيه فيها أهله. يقول ابنه على (٤):

لا يزعجنك يا سراج الدين أن لعبيت بكتبك السين النيران لا يزعجنك يا سراج الدين أن والنارمين والنارمين القربان (٥)

كان ذلك فى أواخر عمره - ربما كان فى مطلع القرن التاسع - فأصيب بالذهول بعد احتراقها، وتغير حاله، فحجبه ابنه ولم يلبث إلا قليلاحتى مات، وكان قبل احتراق كتبه صحيحًا سليم الإدراك(٢).

كلها. وإلى جانب المدرسة كتاب برسم الأيتام. وكانت هذه المدرسة من أعظم مدارس القاهرة وأجلها، وقد تلاشت
لخراب ما حولها. ومعا ذكر يعلم أن خراب هذه المدرسة وتلاشى مكتبتها كان في القرن السابق لعهد المقريزي
وبالأولى لعهد ابن الملقن، وإذن فعمل ابن الملقن بتكوين خزانة كتب من المكتبة الفاضلية لا وجه له وقد تبين بالبحث
أن مكانها في حارة قصر الشوك من شارع قصر الشوك بقسم الجمالية بالقاهرة.

خطط المقريزي: ٢٦٦٦/. النجوم الزاهرة: ١١٤/١١.

<sup>(</sup>١) ينقل السخارى- في الضوء اللامع: ١٠٠/١ ذلك من كتاب العقود المقريزي.

<sup>(</sup>٢) يعنى ابن حجر العسقلاني في كتابه: «إنباء الغمر» - خط. وفيات سنة ٨٠٤هـ.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٦ / ١٠٠. ابن فهد : لحظ الألحاظ : ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) هو ابن المترجم (٧٧٨– ٨٠٧هـ). وانظر ترجمته في الضوء اللامم: ٥/٧٦٧ .س

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع: ١٠ م١٠.

<sup>(</sup>٦) لحظ الألحاظ: ٢٠٢.

#### مناصبة ومتاعيه:

لا نكاد نجد شيئًا ذا بال عن الأعمال التي رسمت له، أو التي تطوع بها، اللهم إلا أنه تصدى للإفتاء دهرًا، وناب في القضاء عمرًا، وأنه «كان يلي قضاء الشرقية، ثم تخلي عنه لولده على، وأنه قد ولي التدريس في المدرسة السابقة، وتولى الميعاد بها من واقفها(١)».

وكذلك تولى الميعاد بجامع الحاكم في سنة ثلاث وستين وسبعمائة. وبعد موت شهاب الدين أبى سعيد أحمد الهكارى $\binom{(Y)}{2}$ .

كما تولى أمر دار الحديث الكاملية (٢) ، وكان استقر فيها بعد سفر زين الدين العراقي (٤) ، لا لتضاء المدينة النبوية مع كونه - زين الدين العراقي - كان رغب عنه لولده ولى الدين (٥) ، فنازعه الولى، وقال: « يخرّج حديثًا وأخرّجه، ليظهر المستحق منا » فتوسل سراج الدين آبن الملقن

النجوم الزاهرة:

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ١٠٤/١.

<sup>(</sup>۲) أحمد بن أحمد - وقيل: ابن محمد - ابن أحمد بن الحسين بن موسى، شهاب الدين أبو سعيد الكردى الأصل، الهكارى، (ت٢٦٧هـ)، ارجع إلى ترجمته في: الدرر الكامنة: ١١/١، معجم المؤلفين ١١٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) دار الصديث الكاملية – أو المدرسة الكاملية – قال المقريزي عنها : إن هذه المدرسة بخط بين القصيرين من القاهرة. أنشأها الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب في سنة اثنتين وعشرين وستمائة. وقال كذلك : إنها ثاني دار عملت للحديث، فان أول من عمل دارًا للحديث على رجه الأرض هر الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق. وبني الكامل هذه الدار، ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوي، ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية. وقد جدد بعض هذه المدرسة الأمير حسن كتخدا، ومستحفظان الشعراوي في سنة ١٦٦٦هـ، كما يؤخذ من الكتابة المنقوشة على بابها، ولا تزال هذه المدرسة موجودة إلى اليوم بشارع بين القصرين، بجوار جامع الكامل

خطط المقريزي: ٢/٥٧٢.

<sup>(</sup>٤) زين الدين أبو الفضيل، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن إبراهيم، الكردى الرازنانى الأصل، المهرانى، المصرى، الشاقعى المعروف بالعراقى (٧٢٥ - ٨٦ هـ) وقد استقر ابن الملقن عوض الزين العراقى فى تدريس الحديث بالكاملية، مع كونه كان قد استناب ولده ولى الدين أبو زرعة أحمد ولكن قدم المذكون الشيخوخته. وكان ذك سنة ثمان وسبعين وسبعمائة.

الضوء اللامع ٤/١٧٤.

ارجع إلى ترجمة زين الدين العراقي في الضوء اللامع: ١٧١/٤- ١٧٨، معجم المؤلفين ٢٠٤/٠.

<sup>(</sup>٥) ولى الدين أبو زرعة أحمد بن زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم، السابق ذكره في المعبقة الماضية.

بالبلقینی  $(^{1})$  والأبناسی  $(^{7})$  حتی کف، مع کون ولی الدین من طلبته، وندم الولی – بعد دهر – علی المنازعة  $(^{7})$  ».

وهذه المنازعة من ولى الدين لأستاذه ابن الملقن تبين أن طرين الأستاذ لم تكن ميسرة له في كل حال حتى في أخر عمره، وأن المنافسين له على المناصب كانوا يكرهون أن يروه يتمتع بجاه المال وجاه المنصب.

# محنة ابن الملقن:

«وفي(٤) سابع عشر ربيع الآخر سنة ثمانين وسبعمائة كانت كائنة الشيخ سراج الدين ابن الملقن، وكان ينوب في الحكم، فتكلم برقوق فيمن يوليه قضاء الشافعية، عوضًا عن بدر الدين بن أبي البقاء(٥) ، لسوء سيرته. وكان الشيخ سراج الدين يتردد إلى برقوق، فذكره للولاية، ومن عزمه ألا يغرمه شيئًا(٦) به؛ فذكر ذلك لبعض أصحابه، فبلغ الخبر بدر الدين بن أبي البقاء، فسعى ببذل مال جزيل، فلم يلتفت برقوق لذلك، وصمم على ولاية ابن الملقن، فبلغه ذلك ».

« وأشار عليه – على ابن الملقن – بعض أصحابه أن يرضى بركة – الزينى (Y) – لثلا يفسد عليه الأمر، فسعى ابن أبى البقاء، فكتب ورقة بأربعة آلاف دينار لبركة ».

<sup>(</sup>۱) البلقيني – بضم المرحدة وسكون اللام وكسر القاف – عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن أحمد بن أحمد بن محمد بن شهاب بن عبد الحق – أو عبد الخالق – ابن محمد بن مسافر الكناني العسقلاني الشافعي، شيخ الإسلام (۷۲۷ – ۸۰۵) وارجع إلى ترجمته في الحظ الألحاظ: ۲۰۱ – ۲۱۱، معجم المؤلفين: ۲/۸٤٧.

<sup>(</sup>٢) الأبناسي برهان الدين أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن أيوب (٧٢٥ - ٨٠٠هـ). ارجم إلى ترجمته في: الضوء اللامع: ١/١٧٢ - ١٠٥٥، معجم المؤلفين: ١/١٧/١.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) العبارة التألية على طولها هي عبارة ابن حجر، وقد أثرت إثباتها بنصها، لأنها - مع التعليق اللاذع على الحادث منه ومن تلميذه السخاوي تبين موقفها من ابن الملقن.

<sup>(</sup>ه) بدر الدين محمد بن القاضى بهاء الدين أبى البقاء السبكى الشافعى قاضى قضاة مصر، تولى منصبه ذلك عوضاً عن قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة وذلك في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة، وعزل سنة أربع وثمانين بابن الملق ثم عاد.

النجوم الزاهرة: ١١/٢٤٧، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) كان برقوق حين ذاك لا يرتشى، على حد قول ابن قاضى شهبة : الأعلام : ورقة ٢٥٢ - و

<sup>(</sup>٧) بركة الزيني هو بركة الحوباني اليلبغاوي أحد أمراء المماليك.

« فلما شاور برقوق الأمراء في تولية ابن اللقن، وأثنى عليه بالدين والفضل، قال بركة : « يا أغا، اصبر حتى أقبض منه الذي وعدني به » وأراه الورقة التي كتبها بأربعة آلاف دينار فتهيظ برقوق من ذلك، وأخذ الورقة، وأمر بإحضار ابن الملقن، وجمع العلماء، فتكلم كل واحد بما يهوى، فأخرج برقوق الورقة، وقال للشيخ سراج الدين : « هذا خطك؟ ». فقال : «لا» وصدق في ذلك، فإن الورقة لم تكن بخطه، وإنما كتبها الذي أشار عليه على لسانه : فازداد غيظًا عليه وأمره أن يخلص منه المال الذي وعد به في الورقة .

« فاتفق أن المقدم المذكور كان وقع في واقع، فرفع أمره إلى ابن الملقن، فحكم بحقن دمه، فرعى له ذلك ».

« فلما كان يوم الخميس، رابع عشرى ربيع الآخر، اجتمع البلقينى والركراكى (٢) ، وطائفة من العلماء، وسائل الأمير في الشيخ سراج الدين، فوعدهم بأن يطلقه، فصمم البلقيني، وقال:
« ما أتوجه إلا به (٢) » فسلمه له، ونزل به ».

« وكان ابن الملقن قد دخل في رأسه دخان المنصب، فولى وعزل، وعين جماعة لوظائف فلم يتم له شيء من ذلك (٤) ».

« قرأت بخط قاضى القضاة تقى الدين بن الزبيرى (٥): « كان السبب فى سعى ابن الملقن أن برقوق كان طلب من يقرأ عنده عليه « البخارى » فى رمضان، سنة تسع وسبعين – وسبعمائة فذكروه له، فاجتمع به، وصارت بينهما صداقة، فلما استقر بدر الدين بن أبى البقاء استنابه فى

<sup>(</sup>١) المقدم ( مقدم الألف) وظيفة في الجيش الملوكي يرأس فيها صاحبها ألفا من الجنود (عميد).

<sup>(</sup>٢) هو قاضى القضاة شمس الدين محمد بن بوسف الركراكي المالكي، قاضي قضاة مصدر، ولى قضاء المالكية وتبعين وسبعمائة.

النجوم الزاهرة ٢١/٨، ٢١ وانظر الفهرس، خطط المقريزي :٢٣/٢٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ١٠٤/١.

 <sup>(3)</sup> لعل هذا التعليق اللاذع من ابن حجر العسقلاني، والتعليق السابق عليه من تلميذه السخاوي، يجعلنا نتردد كثيرًا في الأخذ بحكمهما - على جلالة قدرهما - على علم ابن الملقن وفضله.

<sup>(</sup>ه) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر بن هبة الله بن عبد الرحمن، تقى الدين أبو محمد القرشى الزبيرى المحلى ثم القاهرى الشافعي (٧٣٤ - ٨٦٣) ارجع في ترجمته إلى الضوء اللامع : ١٣٨٨ . ١٣٩٨ .

الصالحية، وأعطاء الشرقية، لقربه من برقوق، فتاقت نفسه إلى المنصب - فذكر القصة - وذكر أنه أهين في ذلك المجلس، وأنه لما سئل أجاب بأنه سعى لتعين ذلك عليه، فأمر برقوق القاضى بدر الدين بعزله، وسلمه لشاد الديوان (١)، فبقى عنده إلى أن خلص فى أول جمادى الآخرة سنة ثمانين وسبعمائة (٢)».

وبرغم هذه المحنة التى وقع فيها ابن الملقن، واقتصاره على بعض ما كان فى يده، فإنا نجد صاحب « النجوم الزاهرة » يذكره فى حوادث سنة إحدى وتسعين وسبعمائة فيقول : « ثم فى حادى عشرينه -- ذى القعدة من السنة المذكورة -- اجتمع الأمراء وأهل الدولة مع الأمير منطاش، واتفقوا على استبداد الملك المنصور حاجًى بالأمر، وأثبتوا رشده، بحضرة القضاة والخليفة.. وحضر الخليفة المتوكل على الله، والقضاة الأربعة، والشيخ سراج الدين عمر البلقيني، وولده جلال الدين عبد الرحمن قاضى العسكر، وابن خلدون المالكي، وابن الملقن، وقاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقاء(٢) ».

ويبدو أنه كان صحيح البدن، معافى الفكر، حتى إننا نجده فى سنه العالية - السادسة والسبعين - يقوم بالتدريس. يقول ابن حجر: « وفى سنة تسع وتسعين وسبعمائة استقر الشيخ سراج الدين ابن الملقن فى تدريس قبة الصالح(٤) ».

<sup>(</sup>١) إحدى وظائف أمراء المماليك.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر : وفيات سنة ٨٠٤هـ ١/١٧٢، ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة: ١١/٢٦٠.

<sup>(3)</sup> إنباء الغمر: ١/٧٧٥. وقبة الصالح، أو المدارس الصالحية، هي التي أنشأها الملك الصالح، بين القصدين من القاهرة باسم « المدرسة الصالحية » كما هو مذكور في اللوحة المثبتة فوق الباب العمومي لهذه المدارس بأسفل المئذنة، وقد ذكرها المقريزي في خططه بهذا الاسم، وذكر أن موضعها كان من جملة القصر الكبير الشرقي، ودخل فيها باب الزهومة، أحد أبواب القصر، ومكانه مدرسة الحنابلة، ثم قال : « وبني الصالح مدرستين » وضع أساسهما في سنة ١٤٠هـ، وتمت عمارتهما في سنة ١٦٤هـ.

ومن البحث تبين أن هذه المدرسة كانت تشغل مساحة من الأرض لا تقل عن سنة الاف متر مربع، وكانت تتكون من قسمين: أحدهما على يمين الداخل من الباب العمومي، والثاني على يساره، هما ما عبر عنه المقريزي باسم مدرستين، وكان بكل مدرسة إيوا مان، ويتوسط القسمين صحن كبير.

وقد جعل الملك الصالح هذه المدرسة أربع مدارس للمذاهب الأربعة، فجعل الإيوانين اللذين على يمين الداخل من الباب العمومي مدرستين: إحداهما للحنابلة، حيث موقع باب الزهومة؛ ويقابلها من المشرق مدرسة الحنفية =

بل إنه ظل بعد ذلك حينًا يتولى التدريس والإفتاء، حتى احترقت خزانة كتبه، فأصيب بذهول، وقد حجبه - بعد ذلك - ولده على، الذي كان يلقب كأبيه بابن الملقن، حتى مات في ليلة يسفر صباحها عن يوم الجمعة السادس<sup>(۱)</sup> والعشرين من ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة. ودفن على أباه بحوش « سعيد السعداء<sup>(۲)</sup> » وأسف الناس على فقده (۲).

ومن ذاك الوقت أصبحت المدرسة الصالحية تعرف « بالمدارس الصالحية » وكانت من أجل مدارس القاهرة ، والظاهر أن بناء هذه المدارس قد أهمل من زمن بعيد فتعرض للخراب، بدئيل أنه لما تكلم عليها السيوطى المتوفى سنة ١٩٩١ه في كتابه « حسن المحاضرة » قال : « إن هذه المدارس قد تقادم عليها العهد فرثت ». ولذلك فإن حالها اليوم مما يؤسف له، إذ لم يبق من مبانيها الفخمة إلا وجهتها الغربية التي بها الباب العمومي، المشرف على شارع بين القصرين، وتعلوه منذنتها ، مع ذلك فإن هذه الوجهة الأثرية الجميلة الحافلة بالزخارف والكتابات تحتجب اليوم وراء سبيل خسرو باشا وما يجاوره من دكاكين حقيرة بشارع بين القصرين ووراء دكاكين شارع الصرماتية.

وأما المدارس فقد اعتدى عليها الأهالي، فاغتصبوا أرض الصحن، ولم يتركوا منها إلا طريقًا ضيقًا تجاه الباب العمومي من الداخل يعرف اليوم بحارة الصالحية، ثم اغتصبوا أيضًا مكان مدرستي الحنابلة والحنفية بأكملها، ولم يبق اليوم بعد الوجهة الغربية السابق ذكرها إلا إيوان المدرسة المالكية، وبقايا إيوان المدرسة الشافعية بمحاربيه.

النجوم الزاهرة: ٦٤١/١ حاشية رقم (١).

- (۱) في مطبوعة، الضوء اللامع، للسخاوي، وكذلك في « لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ» لابن فهد المكي، أنه مات « سادس عشر ربيع الأول » وأما في مخطوطة « إنباء الغمر » فيذكر أنه مات « سادس عشري ربيع الأول ». وواضح أن الخطأ في مطبوعة المصدرين الأولين، وتعبير ابن حجر في « إنباء الغمر » شائع عند مؤرخي العصر، وهو صحيح عربية، وإن كان كريهًا لكثرة الإضافات.
- (٢) هي المعروفة بالخانقاه الصلاحية، والخانقاه كلمة فارسية، معناها « بيت » وقيل: أصلها « خونقاه » أي الموضع الذي يأكل فيه الملك، والخوانق حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة وقيل قبل ذلك من سنى المهجرة، وجعلت لتخلي الصوفية فيها للعبادة، والخانقاه الصلاحية، أو خانقاه سعيد السعداء هي أول خانقاه عملت بالديار المصرية، إذ أنشاها صلاح الدين الأيوبي، وارجع إلى ما كتبه عنها المقريزي في خططه، ولم تزل موجودة إلى اليوم، معروفة باسم « جامع سعيد السعداء » بالجمالية.

خطط المقريزي: ٢/٤١٤.

(٣) إنباء الغمر ٣/ ٢٤٥ ظ، ٢٤٦.

الضنوء اللامع :٦/٥٠١.

ابن فهد : لحظ الألحاظ : ٢٠٢.

وجعل الإبوانين اللذين على يسار الداخل مدرستين: إحداهما للمالكية، وهي الغربية، التي بجوار قبة تربة الملك
 المسالح؛ ويقابلها من الشرق مدرسة الشافعية.

### منزلته العلمية :

ندر أن تجد أن عالمًا خلا عن قدح بعض معاصريه، ومدح بعضهم الآخر، وذلك أمر طبعى ما دام الإنسان عرضة لأن يخطئ ويصيب، وهو محتمل مقبول، إن صحت النية وخلصت من القادحين والمادحين، وابن الملقن ليس استثناء من هذه القاعدة، وخلاصة القول فيه أنه كان من فحول عصره، وممن خدموا الحديث النبوى، والفقه الإسلامى – وبخاصة فقه الشافعية – خدمة جليلة، إلا أن للعلماء عليه استدراكات، بعضها مقبول واضح، دافعها النقد العلمى الخالص، وبعضها مردود مرفوض، دافعه الغيرة، والحقد مما فتح الله عليه من إقبال الدنيا ورواج المؤلفات، وكثرة التلاميذ.

يقول برهان الدين الحلبى : « إنه اشتغل فى كل فن، حتى قرأ فى كل مذهب كتابًا، وأذن له بالإفتاء فيه (١) ».

وقد رافق ابن الملقن تقى الدين بنَ رافع، وقرأ - وهو ببيت المقدس - على صلاح الدين الملائى كتاب «جامع التحصيل من رواة المراسيل (٢) ». ووصفه الملائى بد « الشيخ العالم المحدث، الحافظ المتقن، شرف الفقهاء، والمحدثين الفضلاء (٢) ».

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ١٠٠/١.

<sup>(</sup>Y) يسميه حاجى خليفة : جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ويسميه بروكامن : « جامع التحصيل لأحكام المراسيل » ومؤلفه صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدى الغلاني الحافظ، المتوفى سنة إحدى وستين وسبعمائة، وهو مجلد صغير الحجم، أوله : الحمد لله القديم الذي لم يزل.. الغ. رتبه على ستة أبواب : الأول في تحقيق المرسل، والثاني في مذهب العلماء فيه، والثالث في الاحتجاج به، والرابع في فروع كثيرة، والخامس في مراسيل الخفى، والسادس في معجم الرواة المحكوم على رواتبهم بالإرسال، ذكر أنه لخصه من « تهذيب الكمال » ومختصره، وفرغ منه في شوال، سنة ست وأربعين وسبعمائة. ومنه نسخة خطية في مكتبة راغب باستانبول، تحت رقم ( ٢٢٢ .

كشف الظنون : ٣٨ه.

ذيل بروكلمن : ۲۸/۲.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٦/١٠١.

ابن فهد : ۲۰.

وكذلك عظمه أبو البقاء تاج الدين السبكي، ووصفه أبو الفضل العراقي في « طبقاته » بالشيخ الإمام الحافظ(١).

قلت : إن تصانيفه قد اشتهرت في الآفاق، وانتفع الناس بها انتفاعًا صالحًا في حياته  $(\Upsilon)$ , ولكن الشيخ ابن حجر العسقلاني يقول : « إنه كان يكتب في كل فن، سواء أتقنه أم لم يتقنه، قال : ولم يكن في الحديث بالمتقن، ولا له ذوق أهل الفن $(\Upsilon)$ ».

ويقول ابن فهد: « له تأليف قد سار بجملة منها رواة الأخبار، واشتهر ذكرها في الأقطار، ويقول ابن فهد: « له تأليف قد سار بجملة منها رواة الأخبار، وهو من أعذب الناس لفظًا، وكان - رحمة الله تعالى عليه - له فوائد جمة يستحضر غرائب، وهو من أعذب الناس لفظًا، وأحسنهم خلقًا، وأجملهم صورة، وأفكههم محاضرة، كثير المروءة والإحسان، والتواضع والكلام الحسن لكل إنسان، كثير المحبة للفقراء والتبرك بهم، مع التعظيم الزائد لهم(٤)».

ويأخذ المحدثون عليه أنه خالف المنهج الذي عليه عامتهم، فقد « عقد مجلسًا للإملاء - إملاء الحديث - فأملى المسلسل بالأولية، ثم عدل إلى حديث خراش (٥) وأضرابه من الكذابين، فرحًا بعلو الإسناد، وهذا مما يعيبه أهل الإسناد، يرون أن الهبوط أولى من العلو إذا كان - من رواية الكذابين - لأنه كالعدم (٦) ».

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن فهد : ۲۰.

الضوء اللامع : ١٠١/٦. (٢) الضوء اللامع : ١٠١/٦.

ر) (۲) المصدر السابق: ۱۰۲/۱.

<sup>(</sup>۱) المصدر استایق ۱۰۱/ (۱۰) (٤) این فهد : ۲۰۰۰

<sup>(</sup>٥) خراش بن عبد الله يروى عن أنس بن مالك ساقط عدم ما أتى به غير أبى سعيد العدوى الكذاب ذكر أنه لقيه سنة اثنتين وعشرين ومائتين، وروى عنه أيضًا حفيده خراش، قال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا للاعتبار، وقال ابن عدى: زعم أنه مولى أنس، وسمعت الحسن بن على العدوى يقول: مررت بالبصرة وهم مجتمعين على رجل، فملت اليه كما ينظر الغلمان، فقالوا هذا خراش خادم أنس، قلت كم له ؟ قالوا ثمانون ومائة سنة، فرحمت فدخلت وبين يديه جماعة يكتبون، فأخذت قلمًا وكتبت هذه الأربعة عشر حديثًا في أسفل نعلى ولى اثنتا عشرة سنة منها: عن أنس مرفوعًا: من صام يوما فلو أعطى ملء الأرض ذهبًا ما وفي أجره يوم الحساب. ميزان الاعتدال: ١/١٥١ - ٢٥٠٠ الطبعة الأولى سنة ١٢٨٦هـ = ١٩٦٣م تحقيق على محمد البجارى.

<sup>(</sup>٦) ابن فهد : لحظ الألحاظ : ٢٠٠.

على أن ابن الملقن كان معدودًا واحدًا من أربعة من املحدين، استهرب بهم سيسر، حرب برهان الدين سبُط ابن العجمي (١): « حفاظ مصر أربعة أشخاص، وهم من مشايخى: البلقيدى وهو أحفظهم لأحاديث الأحكام، والعراقى وهو أعلمهم بالصناة، والهيثمى – لعله يريد: العسقلانى – وهو أحفظهم للأحاديث من حيث هى، وابن الملقن، وهو أكثرهم فوائد فى الكتابة على الحديث (٢)».

وهناك نقدات جارحة وجهت إليه، يقول السخاوى: « كانت كتابته أكثر من استحضاره، ولهذا أكثر الكلام فيه علماء مصر والشام، حتى قال ابن حجى (٢): « كان لا يستحضر شيئًا، ولا يحقق علمًا، وغالب تصانيفه كالسرقة من كتب الناس ». وزاد غيره نسبته إلى العجز عن تقرير ما لعله يضعه فيه، ونسبته إلى المجازفة، ويقول السخاوى تعليقًا على ذلك: « وكلاهما غير مقبول من قائله (٤)».

## اشتغاله بالتصنيف:

يقول السخاوى إنه اشتغل بالتصنيف وهو شاب، فكتابه « الإشارات إلى ما وقع فى المنهاج من الأسماء والمعانى واللغات » قد فرغ من تأليفه سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ( $^{0}$ )، أعنى حين كان فى العشرين من عمره — وكان له تأليف سابقة على هذا الكتاب — وامتد به العمر حتى مات وسنه إحدى وثمانين، ولم يتوقف فى خلال هذه الفترة — وهى تزيد على نصف قرن — إلا عامين أو ثلاثة، عن التأليف والتدريس.

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الأصل - طرابلس الشام - الحلبي المولد والدار، المعروف بسبط ابن العجمي، برهان الدين أبو إسحاق (۷۰۲ - ۵۱۸هـ). ارجع في ترجمته إلى: معجم المؤلفين ۱۲/۱، الضوء اللامم ۱۲۸/۱ - ۱۲۵ .

<sup>(</sup>۲) این فهد : ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حجى بن موسى بن أحمد بن سعيد، شبهاب الدين أبو العباس الدمشقى، يعرف بابن حجى (١٥٧ - ٨١٦). انظر في ترجمته معجم المؤلفين: ١٨٨/١، الضوء اللامع: ٢٦٩/١ - ٢٧.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع : ١٠٣/١، ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) لطفى عبد البديع: فهرس المخطوطات المصورة: ٢/١١، ١٨.

ثم إنه اجتمع له - إلى جانب ذلك - خزانة كتب، حشد لها عيون ما عرف لعهده من التراث الإسلامي، أضف إلى ذلك قلة الولد وكثرة المال؛ كل ذلك قد يسر له التفرغ للعلم، فلا عجب أن يشتهر بكثرة التصانيف، حتى تبلغ ثلاثمائة مصنف بين الصغير والكبير(١).

\* \* \*

وساحاول هنا أن أرصد ما وقع لي من أسماء كتبه، تاركًا حصرها ودراستها لمن يفرغ لذلك، راجيًا أن يجد ابن الملقن من شباب الدارسين من يفرغ له.

# ١ - إرشاد النبيه إلى تصحيح ١ التنبيه ١.

« والتنبيه » فى فروع الشافعية للشيخ أبى إسحاق إبراهيم بن على، الفقيه الشيرازى الشافعى (ت ٤٧٦هـ). و « الإرشاد » جزء مختصر جعله ابن الملقن للحفظ، وهو غريب فى بابه، ذكره السخاوى فى « الضوء اللامع » وكذلك حاجى خليفة (٢).

 $^{(7)}$  » من الأسماء والمعاني واللغات والمعاني واللغات والمعاني واللغات  $^{(3)}$  .

اختصر فيه كتابه «نهاية المحتاج إلى ما يستدرك على المنهاج ». وقسمه ثلاثة أقسام: تتناول لغاته العربية والمعربة، والألفاظ المولدة، والمقصور والممدود، والمجموع والمفرد، وعدد لغات اللفظة، والأسماء المشتركة والمترادفة، ثم أسماء الأماكن وتحقيقها من أماكنها وضبطها، وذكر أنه فرغ من تأليفه سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، ثم زاد عليه قدره أو أكثر منه سنة خمس وأربعين، ثم لم يزل يزيد فيه إلى سنة ثمان وخمسين.

أوله بعد الديباجة: ... وبعد، فكتاب المنهاج ... الغ، وآخره - في أثناء الكلام على الرحى، وذلك قوله -: وقال ابن الأعرابي: أرحية جمع الجمع... الغ.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر : وفيات سنة ١٠٨هـ.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ١٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر ما كتب عن المنهاج من قبل، وهو لمحيى الدين النووى.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون: ٢٦، ١٨٧٢.

منه مصورة في الجامعة العربية (ف ٢٧٧، ٢٧٨) عن مخطوطة ناقصة في مكتبة بلدية الإسكندرية، تحت رقم (٢٩٤ – ب) وقد كتبت في حياة المؤلف سنة ٩٤هـ(١).

#### ٣ - الأشباه والنظائر:

فى الفروع، التقطه خفية من كتاب له نفس الاسم، ألف تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى، وكتاب السبكى هذا يعد من أحسن ما كتب فى بأبه (٢).

ومن كتاب ابن الملقن مخطوطة في الظاهرية بدمشق، رقمها ٥٩/٩.

# ٤ - الإشراف على الأطراف :

جمع فيه أطراف سنن أبى داود، وجامع الترمذي، والنسائي، وابن ماجه ويقع في مجلدين ذكره حاجي خليفة (٢).

وذكره كذلك محمد بن جعفر بن إدريس بن الطائع الكتانى - وكان حيًا سنة ١٣٢٨هـ في كتابه « الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة »(٤).

# الإعلام بشرح « عمدة الأحكام » :

وكتاب «عمدة الأحكام عن سيد الأنام (٥) » ألف تقى الدين عبد الغنى بن عبد الواحد الجماعيلى (ت ٢٠٠هـ) والإعلام من أحسن مصنفات ابن الملقن (٦)

#### ٦ - إكمال تهذيب الكمال:

و « تهذیب الکمال » للحافظ عبد الغنی عبد الواحد المقدسی الجماعیلی السابق، ذکره حاجی خلیفة (۷).

<sup>(</sup>١) لطقي عبد البديع : فهرس المخطوطات : ٢/١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ١٥٢، ٩٥٥، ١٠٠٥.

<sup>(</sup>٤) الطبعة الأولى: بيروت سنة ١٣٣٢: ص ١٣٥٠.

<sup>(</sup>ه) كشف الظنون: ١١٦٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق : ١٢٨، ه١١٦.

<sup>(</sup>٧) المندر السابق: ١٥١٠.

و « إكمال ابن الملقن كأنه نسخة لإكمال مغلطاى عفواً بلا تعب (١) ». منه نسخة مصورة فى الجامعة العربية (ف ٨١٨) عن مخطوطة لمجلد، فيه من : داود بن سابور ، أبى سليمان الملكى، إلى عبد الله بن مغفل، وهو آخر الجزء الخامس والستين، نسخة كتبت فى القرن التاسع، تقع فى ٢٣١ ورقة، محفوظة فى مكتبة قليج على باستانبول، تحت رقم (١٩١)(٢).

# ٧ - أمنية النبيه فيما يرد على « تصحيح التنبيه ، :

و « التنبيه » للشيرازي، وقد سبق الحديث عنه، وأما « التصحيح » فهو شرح التنبيه، ألفه جمال الدين عبد الرحيم بن الحسين الأسنوي (ت ٧٧٧هـ). سماه « تصحيح التنبيه ».

ويقع كتاب ابن الملقن : « أمنية النبيه » في مجلد(7).

٨ - إيضاح الارتياب، في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب، والألفاظ والكني
 والألقاب الواقعة في ٥ تحفة المحتاج إلى أحاديث المنهاج ،

ذكره صاحب « هدية العارفين » فيه، وفي « ذيل كشف الظنون(٤) ». وفي دار الكتب المصرية نسخة خطية منه(٥).

أوله: قال مؤلفه: وقد سئلت أن ألحق بآخر هذا الكتاب فصلا مختصرًا في ضبط ما يشكل على الفقيه الصرف من الأسماء والألفاظ واللغات وتبيينها، فأجبت وبالله التوفيق.

وآخره: ... والحمد لله والمنة، [تم] على وجه الإيجاز والاختصار والعجلة.

ومخطوطة دار الكتب مصورة في الجامعة العربية (ف ١٢٥) عن نسخة مخطوطة في الدار رقمها (٦٧٤٦ – حديث ) تقع في عشر ورقات، قطعها  $17 \times 10_{max}$ .

<sup>(</sup>١) تعليق للشيخ محمد زاهد الكوثري على ذيول تذكرة الحفاظ : ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) لطفى عبد البديع : فهرس المخطوطات : ٢٩/٢،

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون: ٤٩١.

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين: ١/٧٩١.

ديل كشف الظنون : ١٥٣، ٢/٧٥٨.

<sup>(</sup>٥) فهرس الخديوية: ١/٤٧٦. القهرس الجديد: ٢/١. وانظر كذلك: بروكلمن ٢/٣، ذيل بروكلمن ٢/٩٠٠

<sup>(</sup>٦) لطفى عبد البديع: فهرس المخطوطات المصورة: ٢٩/٢.

٩ - البدر المنير في تخريج أحاديث « الشرح الكبير » :

أما « الشرح الكبير » فهو شرح الإمام أبى القاسم عبد الكريم بن محمد القزوينى الرافعى الشافعي (ت ٦٢٣هـ) أشهر أثمة الشافعية في زمانه، وهو شرح على كتاب « الوجيز » في فقه الشافعية للإمام الغزالي (ت : ٥٠٥هـ)(١).

و« البدر المنير » يقع في ست مجلدات، ومنه نسخة في الظاهرية، تحت رقم (٥٥ – حديث) وأخرى في الآصفية (انظر الفهرس: ١١٤٨/٢ –  $1 \wedge (7)$ ).

١٠ - البلغة في الحديث، على ترتيب أبواب « المنهاج » :

وهو من أحاديث الأحكام، مما اتفق عليه الشيخان... انتخبها من تأليفه « تحفة المحتاج ».

وفى خزانة الكتب الظاهرية بدمشق نسخة جيدة مقروءة على المؤلف ومقابلة بأصله، تقع فى ثلاثين ورقة، محفوظة تحت رقم ( ٣٥٨ - حديث (٢)).

ويقول عنه حاجى خليفة : « البلغة في الحديث على أبواب المنهاج » في مجلد (٤).

١١ - تحفة المحتاج إلى أدلة ٥ المنهاج ٥ :

یقع فی ثمان مجلدات – کراسات – نکره ابن فهد(0)، وحاجی خلیفة(7)، منه مخطوطة فی مکتبة الظاهریة بدمشق، تحت رقم (8189 - 314). وهی مجلد مخروم ینقص من أوله نحو کراسة، ومن آخره نحو کراستین، من ورقة ۱ إلی ۱۳۷(8).

وفى دار الكتب المصرية مخطوطة برقم (١٧٤٦ - حديث) تقع ضمن مجموعة  $(^{\wedge})$ .

<sup>(</sup>١) هدية العارفين ١/٧١/، كشف الظنون :٢٥٨، ٢٠٢. ٢٠٣، ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد : ١٩٩٠.

<sup>(</sup>۲) ذیل بروکلمن : ۱/۸۱.

<sup>(</sup>٢) فهرس مخطوطات الظاهرية: الحديث: ١١٧،

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون: ١٨٧٣.

<sup>(</sup>٥) ذبل طبقات الحفاظ: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون: ١٧٨٢.

<sup>(</sup>٧) فهرس مخطوطات الظاهرية: الحديث: ١١٨.

رث نطقى عبد البديع : فهرس المخطوطات : ٢٩/٢.

١٢ - تخريج أحاديث 1 مختصر منتهى السول والأمل، في علمي الأصول والجدل 1 :

و« المختصر » « والمنتهى » كلاهما لابن الحاجب، جمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر المالكي (ت٦٤٦هـ)(١).

# ١٣ - التذكرة، في علوم الحديث، وشرحها :

لخص الشرح من كتابه « المقنع »، ولهذه « التذكرة » شرح، يسمى « فتح المفيث بشرح تذكرة الحديث » صنعه الشيخ محمد المنشاوى تلميذ الشيخ زكريا الأنصارى شيخ الإسلام (٨٢٦ – ٨٢٩هـ(٢)).

ويقول حاجى خليفة: « التذكرة ... وصل فيها من الأنواع إلى ثمانين نوعًا، فحفظت، ورجزت(٢).

وفى دار الكتب بالقاهرة مخطوطة منها(2). وكذلك فى استانبول: عمومية، تحت رقم (77) وفى رامبور (7/77,877,877) مع شرح للشيخ محمد المنشاوى السابق.

وهناك شرح أخر للشيخ شمس الدين السخاوى، يسمى «التوضيح الأبهر » على التذكرة موجود في دار الكتب بالقاهرة (0).

14 - تذكرة الأخيار بما في ١ الوسيط ، من الأخبار.

في الغروع على مذهب الشافعي، في مجلد، ألفه لولده على<sup>(٦)</sup>.

۱۵ - تصحیح ۱ الحاوی ۱.

**في الفروع، في مجلد<sup>(٧)</sup>،** 

<sup>(</sup>١) كشف الظنون : ٢٥٨١.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين: ١٨٨/٤، كشف الظنون: ٢٩٢. ١٨٨٩.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) فهرس الخديوية :١/٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) فهرس دار الكتب (الجديد): ١/٥١٥.

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون: ٣٩٢، ٢٠٠٩،

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون: ٢٢٥.

ومنه مخطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت عنوان « شرح الحاوى الصغير(1) ».

۱۶ - تصحيح « المنهاج ) :

في الفروع، يقع في مجلد، ذكره السخاوي، كما ذكره حاجي خليفة<sup>(٢</sup>).

١٧ - تلخيص الوقوف على الموقوف :

ذكره السخاوي، وصاحب كشف الظنون $(^{7})$ .

١٨ - جمع الجوامع:

فى الفروع، وهو قريب من مائة مجلد، جمع فيه - كما قال - بين كلام الرافعي، في شرحيه ومحرره، والنووي في شرحه للمهذب ومنهاجه وروضته؛ وابن الرفعة في كفايته ومطلبه؛ والقمولي في بحره وجواهره، وغير ذلك مما أهملوه وأغفلوه، وما وقف عليه من التصانيف في المذهب - حين كتابته - نحو المائتين(٤)،

١٩ - حدائق الحقائق:

في الحديث (٥)، وفي أول مخطوطة الجامع الكبير بصنعاء، يسمى «حدائق الأولياء» ولكنه في أخرها يسميه «حدائق الأولياء».

قال عنه مؤلفه: « يشتمل على نحو ألفى حديث، ومن حكايات الصالحين نحو ستمائة، خلاف الآثار والأشعار والنوادر.

أوله: أحمد الله على ما أنعم، وأشكره على ما ألهم ... وبعد، فهذا كتاب الحقائق يشتمل على نحو ألفى حديث ... الخ.

<sup>(</sup>١) فهرس دار الكتب (الجديد): ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ١٠١/١.

كشف الظنون: ١٨٧٤.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ١٠٢/٦.

كشف الظنون : ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٩٨ه.

<sup>(</sup>٥) هدية العارفين: ٧٩١/١، كشف الظنون: ٦٣٣.

وآخره: ... حدائق الحقائق في الحديث لبرهان الدين عمر بن على ابن الملقن ... الخ.

منه مخطوطة في المكتية المتوكلية اليمنية في الجامع الكبير بصنعاء تحت رقم (٩٠ - علم الباطن) كتبت سنة ٥٠١هـ، تقع في مجلد واحد، أوراقه ٤٠٨ ورقة، قطعها ١٩×٤٢سم.

والكتاب مصور بدار الكتب المصرية، تحت رقم ٢٠٨، وينقص من ورقة ٤٣٠ – ٤٤٩ في التصوير، كما أفادني المرحوم فؤاد سيد الذي كان أمين المخطوطات بالدار.

وفي برلين مخطوطة أخرى، بعنوان « حدائق الأولياء ». تحت رقم (Oct, - 1898 ).

۲۰ – الخلاصة، في أدلة ( التنبيه ٥.

یقع فی مجلد<sup>(۱)</sup>.

 $^{(7)}$  علاصة و البدر المنير ( $^{(7)}$ ) في تخريج الأحاديث والآثار والواقعة في و الشرح الكبير  $^{(8)}$ . ويقع خلاصة البدر المنير في مجلدين ( $^{(7)}$ ).

ومنه مخطوطة فى الظاهرية تحت رقم (٥٥ - حديث) تقع فى ١٩٧ ورقة، فرغ منه ناسخه إبراهيم بن أحمد الدرى سنة ١٨٧هـ.

وبالمكتبة نفسها مخطوطة ثانية، برقم (٣٥٨ - مجاميع) من ورقة ٣١ إلى ١٩٤، بخط نصر ابن أبى بكر بن على البصرى الشافعي<sup>(٤)</sup>.

۲۲ - خلاصة الفتاوي في تسهيل أسرار ٥ الحاوي ٥.

في مجلدين ضخمين، ولم يوضع عليه مثله(٥).

وفى بغداد مخطوطة للمجلد الثانى منه، موجودة فى خزانة الأوقاف، تحت رقم (٣٨٧٥) قطعها ٢٤ ×١٧سم.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون: ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) ارجع إلى ما كتب عن « البدر المنير » وعن « الشرح الكبير » فيما سبق.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون: ٢٣١ ، ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>٤) فهرس مخطوطات الظاهرية، حديث: ١١٨.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون: ١/٢٩١.

ذيل كشف الظنون : ٢٩١/١.

أوله: باب الوصايا، وهي قديمة الخطط، ولعلها بخط المصنف(١).

٢٣ - درر الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر :

وهي رسالة في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلي<sup>(٢)</sup>.

منها نسخة خطية في ظاهرية دمشق، تحت رقم (٤٤٠٧ – عام) ضمن مجموعة هي الثانية فيه، أوراقها من ٣٩ إلى ٤٣، كتبت سنة ١١٠٤هـ، مسطرتها ٢٢ سطرًا، قطعها ٢٠ × ١٢ سم، وتسمى في فهرس المكتبة « حال الجيلي » ولم يكتب عليها اسم مؤلفه، ولكنه – بالمقارنة بينها وبين المخطوطة التالية – ثبت أنهما لابن الملقن.

وهناك نسخة أخرى فى خزانة الأوقاف ببغداد، هى جزء موصول بكتاب « طبقات الأولياء » لابن الملقن، المحفوظ بها تحت رقم (١٠٠٥٨) كتبت سنة ٩٠٣هـ.

# ٢٤ - الرائق من ٥ حدائق الحقائق ٤ :

وهو مختصر لكتابه « حدائق الحقائق » السابق ذكره، ورد ذلك آخر مصورة « الحدائق » المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٢٠٨).

 $^{\circ}$  ۲۵ – شرح أحاديث  $^{\circ}$  منهاج الوصول في علم الأصول  $^{\circ}$  :  $^{\circ}$  ذكره حاجي خليفة  $^{(7)}$ .

٢٦ – شرح الأربعين النووية :

(2)د حاجي خليفة

٢٧ - شرح الألفية :

والألفية منظومة من ألف بيت، في النحو، لابن مالك النحوى الأندلسي<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) محمد أسعد طلس: الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف، بغداد سنة ١٩٥٢ :٨٦.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون : ٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ١٨٧٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١٥٢.

۲۸ - شرح زوائد جامع الترمذي :

وهو شرح لزوائده على الصحيحين وأبى داود $(^1)$ . ·

۲۹ - شرح زوائد سنن أبي داود :

وهو شرح ازوائده على الصحيحين، يقع في مجلدين (٢).

۳۰ - شرح زوائد سنن النسائي :

وهو شرح لزوائده على الأربعة، والمراد بالأربعة: الصحيحين وأبى داود والترمذي، يقع في مطد (٢).

### ٣١ - شوح زوالد مسلم على البخارى:

منه مخطوطة في خزانة الأوقاف ببغداد ، تحت رقم ( ٣٠١٢ / ٣٠١٥ ) قطعها : ٢٦×١٨سم (٤).

#### ٣٢ - شرح ١ العمدة ١ :

فى فروع الشافعية، و « العمدة » ألفه محمد بن أحمد، أبو بكر الشاشى، الفقيه الشافعى (ت ٥٠ هم). ... وهو - أى الشرح - وأغلب الظن أنه « الإعلام بشرح عمدة الأحكام » الذى نسبه حاجى خليفة للجماعيلى. والصحيح أنه من تأليف ابن الملقن، ولكن التبس الأمر على صاحب كشف الظنون(٥).

#### ٣٣ - شرح مختصر التبريزى:

و« مختصر التبریزی » مؤلف فی فروع الشافعیة، فأما مؤلفه فهو: أمین الدین مظفر بن أحمد التبریزی (ت ۱۲۱هـ) لخصه من « الوجیز » فی فروع الشافعیة الغزالی(۲).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٩٥٥،

<sup>.</sup> (٢) المندر السابق : ه١٠٠.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون : ١٠٠٦.

<sup>(</sup>٤) طلس: الكشاف: ٤١.٤١ رقم ٢٧٠٠.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون: ١١٧٥، ١١٧٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ١٦٢٦.

ومن الشرح لابن الملقن نسخة خطية في دار الكتب المصرية (١).

٣٤ - شرح ٥ مختصر منتهى السول والأمل، في علمي الأصول والجدل ٥.

ذكره صاحب الكشف، كما ذكره صاحب الضوء اللامع(7).

٣٥ - شرح ( المنتقى في الأحكام ) :

والمنتقى في الأحكام ألفه مجد الدين ابن تيمية، ولم يكمل ابن الملقن الشرح بل كتب منه قطعة (٢).

### ٣٦ - شرح ( منهاج الوصول ) :

و « منهاج الوصول إلى علم الأصول » مختصر للقاضى البيضاوى، ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت٥٨٥هـ). وهو في علم الأصول مرتب على مقدمة وسبعة أبواب<sup>(٤)</sup>.

٣٧ - شواهد التوضيح، في شرح و الجامع الصحيح ٥.

وهو شرح كبير البخاري في عشرين مجلدًا.

أوله: ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أحمد الله على توالى إنعامه ... الخ. فيه مقدمة مهمة، وذكر أنه حصر المقصود في عشرة أقسام في كل حديث؛ قال السخاوى: يعتمد فيه على شيخه مغلطاي، والقطب، وزاد فيه قليلا، قال ابن حجر: وهو في أوائله أعقد منه في أواخره، بل هو من تصفه الثاني قليل الجدوى(٥).

٣٨ - طبقات الأولياء :

انظر تفاصيل عنها فيما بعد.

<sup>(</sup>١) فهرس دار الكتب: ٤٩٣/١، راجع بروكلمن.

<sup>(</sup>۲) كشف الظنون : ٢ه٨٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٨٥١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١٨٧٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٤٧٥،

٣٩ - طبقات القراء:

ذكره حاجي خليفة(١).

٠ ٤ - طبقات المحدثين :

ذكر فيه طبقات المحدثين من زمن الصحابة إلى زمانه، ذكره ابن فهد وحاجى خليفة (٢).

١٤ - عجالة المحتاج في شرح المنهاج:

ذكرها ابن فهد (٢), ويقول حاجي خليفة : إنها تقع في مجلدة (٤).

شرح العجالة سراج الدين عمر بن محمد اليمنى (ت٨٨٨هـ) وسمى شرحه: « الصقالة في زوائد العجالة(٥) ».

وفى دار الكتب المصرية مخطوطة من العجالة وشرحها (7). وكذلك فى خزانة الآصفية (7)117.(7)7).

وفى خزانة الأوقاف ببغداد مخطوطة من العجالة، تحت رقم (7000). قطعها 7000 سم ((0,0)).

٤٢ – العُدَّة في معرفة رجال ( العُمدة ؛ :

يعنى « عمدة الأحكام » $^{(\Lambda)}$ . وهذا الكتاب شرح لعمدة الأحكام، وفي دار الكتب المصرية مخطوطة منه $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) كشف الظنون : ١١٠٦.

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحفاظ : ٢٠٠. كشف انظنون : ١١٠٦.

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات الحفاظ : ٢٠٠.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون : ١٨٧٢، ١٧٨٤.

<sup>(</sup>٥) المندر السابق: ١٨٧٤.

<sup>(</sup>٦) فهرس دار الكتاب: ١/٤٩٧.

<sup>(</sup>V) طلس: الكشاف: ٨٨ رقم ١٢٠٩.

<sup>(</sup>٨) كشف الظنون : ١١٢٩.

<sup>(</sup>٩) فهرس دار الكتب: ١/٤٣٨.

٤٣ - عدد الفرق:

ذكره السخاوي(1).

\$\$\$ - العقد المُذْهَب في طبقات حملة المذهب<math>(7).

وهو في تراجم علماء الشافعية - من زمن الشافعي إلى سنة ٧٧٠ - عدة الأسماء فيها ألف وسبعمائة، أخذ من طبقات الأسنوي وابن كثير والسبكي، فلخص وزاد وحرر، فصارت أحسن منها لكنها عسرة الترتيب.

أوله: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ... الخ. رتبها على ثلاث طبقات: الأولى في أصحاب الوجوه، وهذه على أربع وثلاثين طبقة، وكذا الثانية فيمن دونهم، على ست وثلاثين طبقة، والثالثة على حروف المعجم (٢).

منها مصورة في الجامعة العربية (ف٧٧١) عن مخطوطة عمومية في استانبول محفوظة برقم (٢١٢٥) في ورقة، قطعها ٥ر٢١ ×١٦سم(٤).

ومصورة أخرى (ف٢٥٠) في الجامعة العربية أيضًا عن مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية، تحت رقم (٧٩٥ - تاريخ)، أوراقها ٢٧٨، قطعها ١٦ × ٢٤سم، ونسخة دار الكتب بقلم معتاد، بخط محمد بن يعقوب، فرغ من كتابتها ٢٩٩١هـ، ونقلها من نسخة في المدينة المنورة بخط محمد بهادر المؤمني الطرابلسي سنة ٨٦٩هـ، بأخرها ذيل للمؤلف على كتابه في ٢٧٢ ورقة (٥).

ومنه مخطوطة في براين، رقمها ١٠٠٣، وأخرى في بودليان (انظر الفهرس ٢ /١٢٩)، وفي ليدن مخطوطة برقم ١١٠٢، بدأ الناسخ كتابتها سنة ٥٣هـ، وفي بانكبور مخطوطة أخرى

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ١٠٣/٦.

 <sup>(</sup>٢) هناك كتاب آخر يحمل اسمًا شديد الشبه بهذا الاسم، وهو: « الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ».
 وهو لابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد اليعمرى المالكي، في تراجم علماء المالكية.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون : ١١٥٠، ٢٥٥١.

<sup>(</sup>٤) لطفى عبد البديع: فهرس المخطوطات: ١٨٥/٢.

 <sup>(</sup>٥) فؤاد سيد : فهرس المخطوطات : ٢ /٢ /١٠٨ - الطفى عبد البديع : ٢ / ١٨٥ .

( انظر فهرس المكتبة ١٢ /٧٧٤ - مكتبة خليل الله المدراسي ومكتبة شيخ الإسلام (١)).

٥٤ - عقود الكمام في متعلقات الحمام:

يقول عنه حاجى خليفة: هو جزء لطيف مشتمل على جمل من الفوائد(Y).

17 - عدة المحتاج في شرح ( المنهاج ٥ :

فى ثلاث مجلدات، وهو شرح لمنهاج النووى فى فروع الشافعية(7). شرحه سراج الدين عمر ابن محمد اليمنى، وسماه: تقريب المحتاج إلى زوائد شرح ابن النحوى على « المنهاج (2)».

## ٤٧ - غاية السول في خصائص الرسول :

ويسميه بروكلمن - تبعًا لمخطوطة باريس - «خصائص أفضل المخلوقين » وقد ألفه ابن الملقن سنة ٨٥٧هـ، وهو في الخصائص النبوية (٥).

فى المكتبة الأهليه بباريس مخطوطة منه، رقمها (١٧٧٦) ضمن مجموع هى الأولى فيه (٢). وفى ينى جامع باستانبول نسخة، رقمها (٢٧٣). وفى دار الكتب المصرية نسخ (٧). وفى حلب ٢٧٠/٨ RAAD

٤٨ - غنية الفقيه في شرح ( التنبيه )

شرح آخر على « التنبيه » الشيرازي، في فروع الشافعية، يقع في أربع مجلدات $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>١) تذكرة النوادر: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ٢٥١١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٨٧٣.

<sup>(</sup>٤) المندر السابق: ١٨٧٤.

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق: ٧٠١، ١١٩٢.

<sup>(</sup>٦) بروكلمن :٢ /٩٢.

<sup>(</sup>٧) فهرس الخديوية : ٧/٦٣٠.

فهرس دار الكتب (ج) : ۱۳۲/۱، ٥/١٦٧.

<sup>(</sup>٨) كشف الظنون: ٤٩١.

#### ٩٤ – الكافي :

في علم الحديث، لم يكن فيه بالمتقن، ولا له ذوق أهل الفن<sup>(١)</sup>.

• ٥ - الكفاية :

**فى** شرح « التنبيه »، وهو شرح كبير<sup>(٢)</sup>.

٥١ - الكلام على سنة الجمعة .. قبلها، وبعدها :

ومن هذه الرسالة مخطوطة في رامبور، انظر الفهرس (١٠٧/٢).

٥٢ - ما تمس إليه الحاجه، على سنن ابن ماجه:

شرح فيه زوائد ابن ماجه على الخمسة - أعنى: الصحيحين، وأبا داود، والترمذى والنسائى- في ثماني مجلدات وألحق في خطبته بيان من وافقه من باقى الأئمة الستة - مع ضبط المشكل من الأسماء والكني، وما يحتاج إليه من الفوائد مما لم يوافق الباقين.

ابتدأه في ذي القعدة سنة ۸۰۰هـ، وفرغ منه في شوال سنة ۸۰۱هـ $^{(7)}$ .

٥٣ - الخرر المذهب في تخريج أحاديث و المهذب ، :

يقع في مجلدين ذكره السخاوي، وحاجى خليفة (٤).

٥٤ - مختصر د تهذيب الكمال ١ :

وزاد على الاختصار تنبيلا عليه من رجال ستة كتب، وهى: مسند أحمد، وصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، ومستدرك الحاكم، والسنن للدارقطنى والبيهقى (٥).

<sup>(</sup>١) ابن فهد : ذيل طبقات الحفاظ : ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ١٠٠٤.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ٦/٢٠٢.

كشف الظنون : ١٩١٢.

<sup>(</sup>٥) ابن فهد : ذيل طبقات الحفاظ : ١٩٩، ٢٠٠.

٥٥ - مختصر « دلائل النبوة » :

 $e^{(1)}$  و« دلائل النبوة » للبيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين بن على (ت 804هـ (ا)).

٥٦ - مختصر « شُعَب الإيمان ، :

و « شعب الإيمان » من مؤلفات البيهقى كذلك، وينبغى ألا يخلط بين مختصر ابن الملقن الشعب، ومختصر آخر، صنعه البلقيني وسماه : « ترجمان شعب الإيمان » ونسب خطأ إلى ابن الملقن صديقه ومعاصره وسميه (٢).

ومن مختصر ابن الملقن نسخة خطية في بانكبور ( انظر فهرس المكتبة : 0/118/0(7)).

٥٧ - مختصر صحيح ابن حبان :

اختصره ورتبه على الأبواب<sup>(٤)</sup>.

**٥٨ - مختصر مسند ابن حنبل<sup>(٥)</sup>.** 

٩٥ - المدرك في تصحيح ٥ المستدرك ٥ :

وهو « المستدرك على الصحيحين في الحديث، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥). وقد اعترض ابن الملقن بكتابه هذا على الأصل.

والسيوطي على كتاب ابن الملقن كتاب « توضيح المدرك في تصحيح المستدرك  $^{(7)}$ ».

٣٠ - المغنى في تلخيص كتاب ابن بدر:

وذلك في قوله : « ليس يصبح شيء في هذا الباب  $(^{\vee})_{n}$ .

<sup>(</sup>١) كشف الظنون: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر في الكتب المنسوبة خطأ إلى ابن الملقن، كتاب « ترجمان شعب الإيمان »

<sup>(</sup>۲) ذيل بروكلمن ۱/۲،۲/۲،۲۸۹.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون : ١٠٧٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١٦٨٠.

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون: ١٦٧٠.

<sup>(</sup>V) كشف الظنون: ١٧٥.

#### ٣٦ – المقنع :

كتاب في الحديث ذكره السخاوي(١)، وكذلك ذكره حاجي خليفة $(^{\Upsilon})$ .

#### ٦٢ – المنتقى من « البدر المنير » :

وهو تلخيص من كتابه « خلاصة البدر المنير » الذي اختصره من « البدر المنير ». وهو شرح خرج به أحاديث « فتح العزيز على كتاب الوجيز » شرح الرافعي الموسع على كتاب « الوجيز » في الفروع للغزالي(٢).

٦٣ - الناسك لأم المناسك (٤).

### ٦٤ - نزهة العارفين من تواريخ المتقدمين :

ويسمى كذلك « تاريخ ابن الملقن ». كما يسمى « تاريخ الدولة التركية » وموضوعه أخبار الدولة التركية (٥).

### ٦٥ – نزهة النظار في قضاة الأمصار:

ويسميه حاجي خليفة « أخبار قضاة مصر »(٦).

أوله: الحمد لله على إبرام القضايا وإحكامها ... الخ، وصل فيه المؤلف إلى سنة ٧٨٠هـ، ورتبه طبقة بعد طبقة، وأورد في آخره منظومة في أسماء القضاة.

نسخة مصورة في الجامعة العربية (ف٥٨٦) عن فوتوغراف عن أصل قديم محفوظ بمكتبة طلعت في دار الكتب المصرية، والفوتوغراف محفوظ بالمكتبة التيمورية، تحت رقم (٢٥٥٦ - تاريخ) يقع في ٧٠ ورقة، ويضم كذلك ذيلا على « نزهة النظار » في صحيفة ٤١ وما بعدها، ألفه الشيخ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع : ١١/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ١٨٠٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٥٠٢، ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١٩٢١.

<sup>(</sup>٥) هديه العارفين: ١/١٧٩؛ كشف الظنون: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون: ٢٧:

أحمد بن محمد بن عبد الله الزفتاوى (ت ٨٩٥هـ). والذيل فى مكتبة تيمور تحت رقم ( ٢٢٠٦ - تاريخ ). وفى صحيفة ٦٠ نبذة عن قضاة مصر، بعد أن صاروا أربعة على المذاهب (١). وهو موضوع كتابنا.

ومنه أيضًا مخطوطة في غوطة Gotha ضمن مجموع هي الثانية فيه $(\Upsilon)$ .

٦٦ - النكت اللطاف في بيان الأحاديث الضعاف:

المخرجة في مستدرك الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (انظر «المدرك في تصحيح المستدرك » له، فلعلهما أن يكونا اسمين لكتاب واحد ).

وفي خزانة الموصل نسخة من هذا المخطوط، تحت رقم ٢٢٢ / ١١٢(٣).

٦٧ - نهاية الحتاج فيما يستدرك على المنهاج:

ذكره ابن فهد<sup>(٤)</sup>.

٦٨ - هادى النبيه إلى شرح و التنبيه و :

شرح آخر مختصر في مجلد<sup>(ه)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لطفي عبد البديع: فهرس المخطوطات: ٢٧٦/٢، ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) بروكلمن ٢/٩٣، ذيل بروكلمن : ٢/٩٠، شاخت : ٢/٨٤.

<sup>(</sup>٣) ديل بروكلمن ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٤) لمظ الألحاظ في ذيل طبقات الحفاظ :٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) ذيل كشف الظنون : ٧٦/٧، كشف الظنون : ٤٩١.

## كتب نسبت إليه خطا':

١ - التأديب في مختصر التدريب:

وقد أضافه إليه صاحب هدية العارفين، والحق أن مؤلف « التأديب » و « التدريب » هو علم الدين البلقيني (ت ٨٥٠هـ) معاصر ابن الملقن وسميه وصديقه.

٢ - ترجمان شعب الإيمان :

وقد نسبه إليه صاحب هدية العارفين. وإنما هو من تأليف البلقيني، وانظر ما مر في كتبه تحت عنوان: « مختصر شعب الإيمان ».

وقد حرصت كل الصرص على تقديم أحد أعماله، وهو كتباب و نزهة النظار في قبضاة الأمصار» الذي يقع في ٧٤ ورقة، حيث يلقى الضوء على قضاة مصر منذ الفتح العربي لمصر حتى عصر ابن الملقن.

ونسأل الله العون والمغفرة

القاهرة ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م

المرسعل إمالقن والسالدع أفضل محت أأت وعلاله والصام الناقلن فسريصه الدام ماعرد *تری وُخی*لی وفواموه ولمناأتهم فأنان الواها مزالط العللامهاية وفداعه الاسمطلك مرادی واوعاره سی رادی واوعاره و المحمد للعرغان ارتجفروعسوها وا



مرطيس رماطيعيى مسم وسيد الهر وامام منصب الحراطر بعراص اربعدا- برلوا بلعدر عرير ما دي الماه ملاء المند الدلار المام مورال الوالما الجرم والسأ تمتعثعا مدمحذا لمستعدف المستعدد كرو لاعتماكل والعصاس لعرب كالسراد مسترفه لتكبوا سمراكان ودلاع لتوبآاله وللارلسالما دوالعرم كرمهوري للانام المعناسي لمياعل الما يونعلو المبالي نكيوله المعلانالالالارسالهاك م المرتعب في قل المعلم المساور ما صوالم قاء علكما والسرفا سيعقاصنا وأبسولهم مرسرم

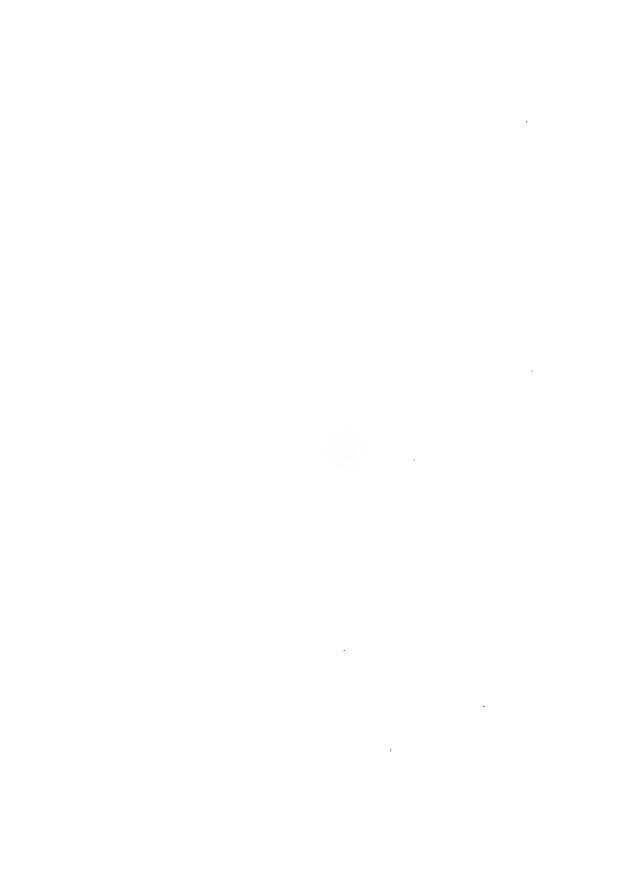

المعادلة ال المعادلة المعادلة

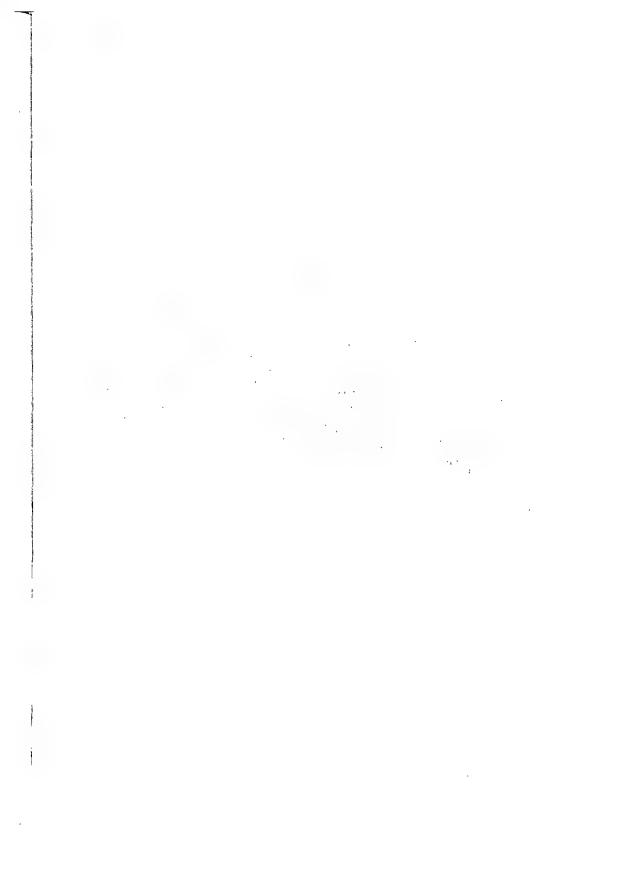

عادمه والمسرورها وها ومداد والما والمعالة والمعالة والمعالة والما والمعالة والما والمعالة والمعالمة والمع



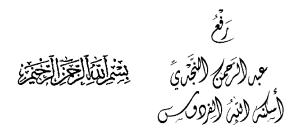

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله على إبرام القضايا وإخكامها، والصلاة والسلام على أفضل نبى بعث الأشرف أمة فوضح طريقها وشيد أركانها، وعلى آله وصحابه الناقلين لشريعته الذابين عنها تحريف الغالبين وطغيانها.

ما غرد قمرى وصدح بافنانها وبعد، فمعرفة قضاة مصر وأخبارها وطبقاتهم على تباين أنواعها وأجناسها وفوائدها المهمة وفرائدها من الطرف الجليلة ومهماتها وممن يرحل إليه إلى البلاد الشاسعة سهلها وأوعارها، وقد اعتنى الأئمة بذلك لشرحها وافصالها كأبى عمر الكندى(١) وأبى محمد الفرغاني(٢) وأبى الحسن ابن زولاق(٢) فيما ذيلاه، وقبلهم سعيد بن أبى

(۱) هو أبو عمر الكندى محمد بن يوسف بن يعقوب من بنى كندة مؤرخ، كان من أعلم الناس بتاريخ مصر وأهلها وأعمالها وتغورها. وله علم بالحديث والأنساب، وهو غير يعقوب الكندى الفيلسوف. ولد أبو عمر سنة ٢٨٣هـ وتوفى سنة ٥٥٣هـ وقبل سنة ٢٥٣ هـ، من كتبه الولاة والقضاة في مجلد واحد اشتمل على كتابيه «تسميه ولاة مصر» وأخبار قضاة مصر، وله أيضا فضائل مصر صنفه لكافور الإخشيدي، وكانت ولاية هذا سنة ٥٥٣هـ ٧٥٣هـ و «سيرة مروان بن الجعد»، وكتاب « الموالى».

انظر: حسن المحاضرة ١٩١١ع، آداب اللغة ٢/٩/٢، هدية العارفين ٢٦/٢.

(٢) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الفرغاني أبو منصور مؤرخ من سكان مصر وبها وفاته سنة ٢٩٨هـ وكان مواده سنة ٢٢٧هـ، له تاريخ وصل به تاريخا لوالده و «سيرة العزيز سلطان مصر المنتسب إلى العلويين و «سيرة كافور الإخشيدي».

انظر: إرشاد الأديب ١٦١/١.

(۲) هو الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن، من ولا سليمان بن زولاق الليثى بالولاء أبو محمد مؤرخ مصرى ولا سنة ٢٠٦هـ ومات سنة ٢٠٦هـ ومات سنة ٢٠٦هـ وولى المظالم في أيام الفاطميين بمصر، وكان يظهر لهم التشيع، من كتبه خطط مصر» وأخبار قضاه مصر جعله ذيلا لكتاب الكندى و « مختصر تاريخ مصر » إلى سنة ٤٩هـ .

انظر: وفيات الأعيان ١/١٣٤/، البداية والنهاية ١١/١١، ابن الوردي ١/١٥٦، لسان الميزان ١٩١/٢.

مريم (1) وسعيد بن عفي (1) وغيرهما، وألف المسبحى (1) محمد بن عبد الله فسى تأريخه الكبير ووصل إلى سنة ست عشرة وأربعمائة ومات بعدها سنة عشرين، كما أفاده الحافظ (1) وذيل عليه ابن ميسر (1) محمد بن على بن يوسف إلى سنة نيف وستين

(١) هو سعيد بن أبى مريم الجمحى مولاهم هو ابن الحكم بن محمد بن سالم المصرى الحافظ، روى عن مالك والليث وأسامة بن زيد وخلق وعنه ابن معين والبخارى والأهلى ومحمد بن إسحاق الصاغائي وأبو حاتم وآخرون. قال ابن بونس كان فقيها، ولد سنة ٤٤ هظ ومات سنة ٢٢٤هـ.

انظر: تذكرة الحفاظ ٢/٢٩٦، خلاصة تذهيب الكمال ١١٩، طبقات الحفاظ ١٦٧ – ١٦٨، العبر ٢/٠٩٠.

(Y) هو سعيد بن كثير بن عفير الانصناري مولاهم المضري الحافظ. روى عن مالك والليث وابن لهيعة وابن وهب وطائفة. وعنه ابناه عبيد الله والدهلي والبخاري وأخرون.

قال أبن عدى: أهو عندنا صدوق ثقة وقد حدث عنه الأئمة من الناس وقال أبن يونس: كان من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية وأيام العرب والتواريخ، أديبا فصبيح اللسان حاضر الحجة لا يمل مجالسته ولد سنة ١٤٦هـ.

انظر: طبقات الحفاظ ١٨٤ ، ١٨٥، تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٢٧، تهذيب التهذيب ٤/٤٧ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٠٠، العبر ٢٩٦/١، مبزان الاعتدال ٢/٥٠٥.

(٣) هو محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحى عز الملك أمير ومؤرخ عالم بالأدب كان على ذى الأجناد، أصله من حران ومولده سنة ٢٦٦هـ ووفاته بعصر سنة ٢٠٤هـ، اتصل بخدمة الحاكم ابن العزيز العبيدى صاحب مصر وحظى عنده، وكانت له معه مجالس ومحاضرات وقلده البهنسا ثم ولاه ديوان الترتيب. له كتاب كبير في «تاريخ المغاربة ومصر » يعرف بـ « مختار المسبحى » وكتاب « التلويح والتصريح » في الأدب ومعاني الشعر والقضايا الصائبة في معاني أحكام النجوم ومختار الأغاني ومعانيها و «الراح والارتياح» و«درك البغية» في وصف الأديان والعبادات و «الأمثلة للدول المقبلة» و « جونة الماشطة » أدب وأخبار و « الشحن والسكن » في أخبار العشاق و « الغرق والشرق » فيمن مات غرقا أو شرقًا و « الطعام والإدام » و « قصص الأنبياء ».

انظر: وفيات الأعيان ١/٥١٥، شذرات الذهب ٢١٦/٣، التاج ٢/١٥٨، اللباب ٢/٥١٠.

(٤) هو الرشيد العطار الإمام الحافظ الثقة رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن على بن عبد الله بن على بن منفرج القرشى الأموى النابلسي ثم المصرى المالكي. ولد سنة ٥٨٤ هـ ومات سنة ٦٦٧ هـ وسمع أباه رعمه وأبا القاسم البوصيرى وخلقا، وتخرج بابن المفضل وقدم في الحديث، وكان حافظًا ثقة ثبتًا مأمونًا حسن التخريج، انتهت إليه رياسة الحديث بالديار المصرية. وألف معجم شيوخه وخرج وأفاد.

انظر حسن المحاضرة ١/٢٥٦، شذرات الذهب ١/١٦، العبر ١٧١٨، طبقات المفاظ ٢٠٥٠. ٥٠٢.

(٥) هو محمد بن على يوسف بن ميسر تارج الدين أبو عبد الله مؤرخ مصرى توفى بالقاهرة سنة ١٧٧هـ من كتبه وتأريخ القضاقه و «نيل تاريخ مصر» للمسبحى.

انظر: كشف الظنون ٣٠٤.

وستمائة وألف فيه أيضا أبو عبد الله محمد بن على القرشى الجباس<sup>(۱)</sup> فى آخر كتابه مرشد الزوار من خط منتقيه أحمد بن محمد بن صبح بن هلال<sup>(۲)</sup> اعتمدت، وأخر من ذكر منهم قاضى القضاة<sup>(۳)</sup> شرف الدين بن عين الدولة وتاريخ وفاته سنة تسع وثلاثين وستمائة، وقد لخصت ما ذكروه مهذبًا ما فعلوه، محررًا ما يسطرونه مذيلا عليهم قرنًا كاملاً ونيفًا موصلاً ذلك إلى سنة عاشر وسبعمائة.

وان فسمح الله من العمر زدت على ذلك ورتبته على السنين أولا فأولا، طبقة بعد طبقة.

وعلى الله الاعتماد والتكلان

وهو حسينا ونعم الوكيل،

\* \*

<sup>(</sup>١) له ذكر في حسن المحاضرة السيوطي.

<sup>(</sup>٢) له ذكر في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي.

<sup>(</sup>٢) ثقة روى عنه السيوطي في كتابه حسن المحاضرة.

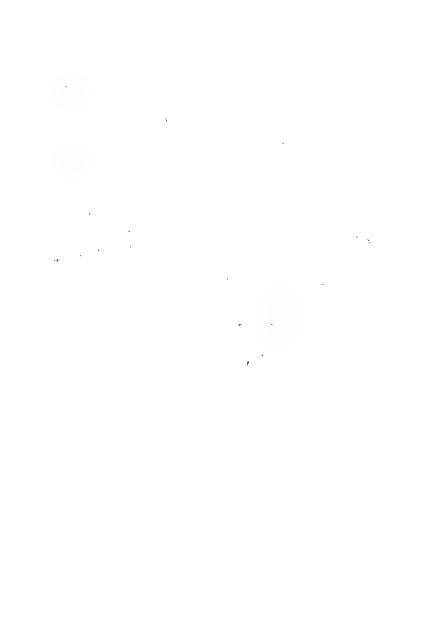

رَفَعُ بعب (لرَّعِن الْخِرِي (النَّخِرَي (سِيلَتُمُ النَّهِرُ الْفِرُوف مِرَّتِي

ولطبقة الأولى

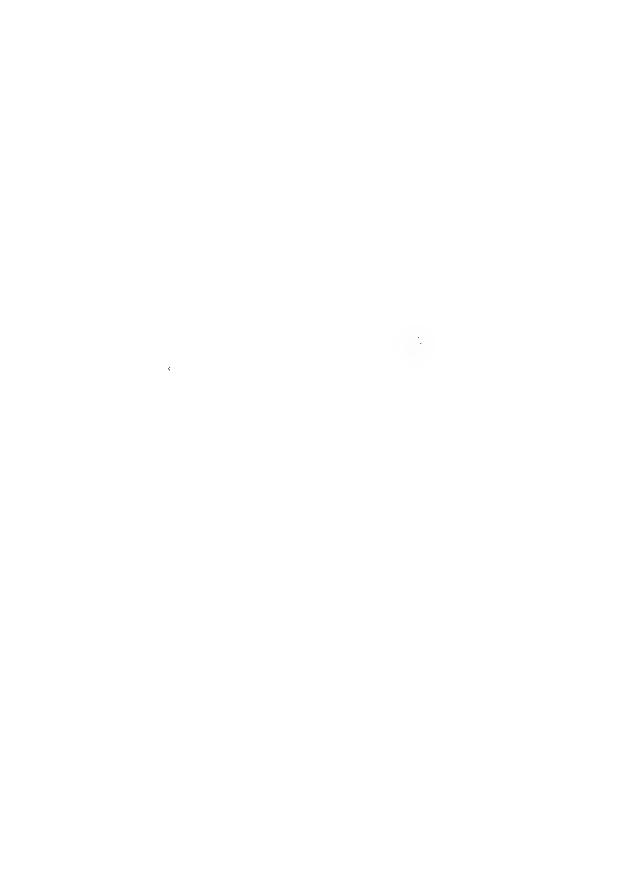

## ۱- قیس بن أبي العاص<sup>(۱)</sup>

قيس بن أبي العاص السهمي أول قضاتها زمن عمر (٢) بإجماع المؤرخين كما فعله أبو عبد الله القرشي ومشي عليه ابن ميسر وغيره، وأنه أول قاض كان في الإسلام بمصر إلى سنة أربعة وعشرين كما قيل، ومات بها وأن قبره القبر الكبير الذي بالمشاهد، ويقال إنه قبر عمرو بن العاص (٦) فلما مات كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بموته ويعزيه فيه فكتب إليه أن استقضى كعب بن يسار بن ضنه فإنه حكيم في الجاهلية والإسلام، فأرسل إليه عمرو وأراه إياه. فقال: لا والله لا ينجيه الله من الجاهلية وما كان فيها من الهلكة ثم يعود إليها بعد إذ نجاه الله منها فدخل عمرو داره التي في طرف زقاق القناديل فكتب إلى عمر بذلك. فقال له عمر: صدق والله كعب.

وقيل إن كعبا [مكث] في القضاء أيامًا ثم عزل نفسه والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: الاصبابة ۷۱۹/۷، الولاة والقضاة ۳۰۰، ۳۰۱، النجوم الزاهرة ۲۰/۱. ذكر القلقشندي في كتابه صبح الأعشى ۲۰/۱ أنه أول قضاة الإسلام في مصر.

<sup>(</sup>٢) هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبو حفص العدوى الفاروق وزير رسول الله على ومن أيد الله به الإسلام، وفتح به الأمصار وهو الصادق المحدث الملهم، وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل ، وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب، استشهد في أواخر ذي الحجه من سنة ٢٣ هـ وعاش نحوا من ٢٠ عاما .

انظر: النجوم الزاهرة ١/٧٨، مروج الذهب ٢٦٢/٣، أسد الغابة ٤/٥٤، الاصابة ٢/١١ه، تاريخ الخلفاء ١٠٨، تذكرة الحفاظ ١/٥، خلاصة تذهيب الكمال ٢٣٩، شذرات الذهب ٢/٢١، طبقات الفقهاء ٢٨، طبقات القراء لابن الجزرى ١/٩١، العبر ٢/٧١.

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى أبو عبد الله فاتح مصر وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولى الرأى والحزم والمكيدة فيهم، كان فى الجاهلية من الأشداء على الإسلام، وأسلم فى هدنة الحديبية وولاه النبى على أمارة جيش ذات السلاسل وأمده بأبى بكر وعمر ثم استعمله على عمان ثم كان من أمراء الجيوش فى الجهاد بالشام فى زمن عمر، وهو الذى افتتح قنسرين وصالح أهل حلب ومنبج وانطاكية وولاه عمر فلسطين ثم مصر فافتتحها وعزله عثمان. مات سنة ٣٤هـ/ ٢٦٤م.

انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة ٢/١٠٥، تاريخ الإسلام ٢/٥٢٥ - ٢٠٤ جمهرة الأنساب ١٥٤.

## ٢- عثمان بن قيس بن ابي العاص(١)

عشمان بن قيس السالف ولاه عمر إلى أن صرف سنة اثنتين وأربعين أيام معاوية. وكان فصيحًا زاهدًا غزير الدمعة مجتهدًا عابدًا يقضى ودمعه جار... ويل لمن حكم فجأة.

### ٣- سليم بن عتر التجيبي(٢)

سليم بن عتر التجيبى ولى بعد عثمان السالف فى أيام معاوية، وكان قد أدرك عمر بن الخطاب وسمع خطبته بالجابية (٢) ، وكان إذا ذكرها بكى ويقول هذه والله خطبة عمر بن الخطاب. وكان أحد العباد المجتهدين فى الطاعة، فدائرة السجود فى وجهة. قال الضراب فى تاريخه (٤) وكان يحم فى كل ليلة ثلاث حمات ويجتمع بأهله ثلاث مرات، فلما مات قالت زوجته : رحمه الله لقد كنت ترضى ربك وتسر أهلك، وجاءه رجل مع امرأته وكانا يهزآن به وكانا مجوسيين فتقدمت إليه المرأة المدعية على زوجها فرفع بصره إليها وقال أمجوسية أنت؟ فقالت: ومن أعلمك قال: تلك فراسة المؤمن فأسلمت وأسلم بعلها.

<sup>(</sup>١) انظر: الولاة والقضاة للكندى ٣٠٨-٢١١.

<sup>(</sup>Y) اختلف المؤرخون والمفسرون والمحدثون حول اسمه ولكن الجميع أثبتوا أن اسمه سليم بن عتر وأنه تولى القضاء سنة ٤٠هـ لمدة عشرين سنة.

انظر: فتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٣١، الولاة والقضاة ٣٠٢، دفع الإصر ٢٥٢.

 <sup>(</sup>٣) بكسر الباء وياء مخففة وأصله في اللغة الحوض الذي يجبى فيه الماء الإبل، وهي قرية من أعمال دمشق.
 انظر: معجم البلدان ٣٢/٣...

<sup>(</sup>٤) له ذكر في حسن المحاضرة للسيوطي.

## ١- السايب بن هشام(١)

ذكره أبو عبد الله القرشى بعد سليم وأسقطه ابن ميسر.

### 0- عابس بن سع<u>، د</u>(۲)

عابس ولاه مسلمة بن مخلد الأنصارى<sup>(٢)</sup> فرآه شديدًا في الدين فزاده قضاء المغرب، وهو أول قاض جمع له منهما في خلافة معاوية كما قاله الضراب وغيره ثم عزله مسلمة لما بلغه عنه أنه يقول: ما ينبغي للقاضي أن يأتي باب الأمير بل يجب على الأمير أن يأتي باب القاضي.

عابس بن سعيد المرادى جمع له بين القضاء والشرطة وهو صناحب الموضع المعروف بكوم عابس بحلوان، واشتهر بالسيرة الجميلة والعدل وكان يجلس إذا حكم وحده ولا يجلس أحد إلى جانبه، فقيل له في ذلك، فقال [ أخشى ] أن أجتهد فلا أصيب فأهلك ويهلك من يكون إلى جانبي، وكان إذا دخل بيته يقول لأهله: اسجدوا شكراً لله الذي صدفني من مجلس الحكم ولم ينزل بي قارعة، واستقر إلى أن دخلها مروان بن الحكم (3) سنة خمس وستين واستحضر الأمراء والأكابر

<sup>(</sup>١) ورد ذكره في كتاب رفع الإصر لابن خجر العسقلاني: ٢٤٣ وأن مدة حكمه مدة قصيرة للغاية، بينما لم يذكره ابن ميسر والكندي.

<sup>(</sup>٢) لم تثبت مدة ولايته في جميع المصادر سواء عند الكندى أو ابن حجر أو السيوطي أو ابن ميسر أو وكيع.

<sup>(</sup>٣) هو مسلمة بن مخلد بن صامت الانصارى الخررجي من كبار الامراء في صدر الإسلام، وفد على معاوية قبل أن يستتب له الأمر، وشهد معه معارك صفين، فولاه إمارة مصر سنة ٤٧هـ ثم أضاف إليها المغرب فاقام بمصر وسير الفزاة إلى المغرب في البروالبحر ولما توفي معاوية أقره يزيد، فاستصر في الإمارة إلى أن توفي بالإسكندرية سنة ٢٤هـ/ ١٨٢م وقدل بالمدينة، وهو أول من جعل بنيان المنائر التي هي محل التاذين في المساحد.

انظر الولاة والقضاة ٣٨- ٤٠، الكامل ٤٤٤، السيرة الطبية ٢/١٣٨.

<sup>(</sup>٤) هو مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الملك خليفة أموى، هو أول من ملك من بنى الحكم بن أبى العاص وإليه ينسب بنو مروان ودولتهم المروانية ولد بمكة ٢٥٣/٣٢م ونشأ بالطائف =

وقال: أين قاضيكم؟ فدعوه له وعليه ثوب خلق وعلى رأسه ... صوف فجاءه على هيئته ولم يكترث به، فقيل له إنه الخليفة فكأنه لم يسمع ولم يلتفت إليه، فلما قرب منه صلى ركعتين وكان ذاك وقت الضحى فلما سلم منهما. قال له مروان: أجمعت كتاب الله ؟ وكان أميا فقال: لا. فقال فاحكمت الفرائض؟ قال: لا، فغضب مروان. وقال بم تقضى يا قاض؟ قال: أقضى بما علمت وأسال عما جهلت قال: أنت القاضى. فلم يزل عليها حتى مات أيام عبد العزيز بن مروان سنة ثمان وستين ودفن بمقبرة بنى المغامز.

### ٦- بشيرين النضر الزاهد(١)

بشير بن النضر الزاهد العابد ولاه عبد العزيز المذكور ثم عزله.

## ٧- عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني(٢)

عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني الأكبر التسابعي. لقي أبا هريرة (٢) وأبا سعيد الخدري وقيل

- وسكن الدينة فلما كانت أيام عثمان رضى الله عنه جعله في خاصته واتخذه كاتبا له. مات ٦٥هـ/٦٨٥م.
   انظر: أسد الفابة ٢٤/٧، تهذيب التهذيب ١١/١٠، الكامل ٤/٤٧، تاريخ الطبري ٢٤/٧ و ٨٣، البدء والتاريخ
   ١/١٠.
  - (١) بعد موت عابس بن سعيد سنة ٦٩هـ تقلد بشير بن النضر الزاهد لمدة سنة واحدة وقيل أكثر والله أعلم . انظر: رقم الإصر ١٣٩.
- (٢) هو عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني المسرى أبو عبد الله قاضى مصر وأمين خزانتها، وأحد رجال الحديث
  الثقات. ولاه عبد العزيز بن مروان القضاء وبيت المال، فكان رزقه كل سنة ألف دينار.
   انظر: تهذيب التهذيب ١٨٠٠/١.
- (٣) هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسى اليمانى. حفظ عن النبى الله الكثير وعن أبى بكر وعمر وأبى بن كعب، وعنه سعيد بن المسيب ويشير بن نهيك وخلق كثير وكان من أوعية العلم، ومن كبار أثمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع، قال البخارى: روى عنه ثمائمانة نفس أو أكثر، وولى إمرة المدينة وناب أيضا عن مروان فى إمرتها. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره. وقال أبو عثمان الهندى: تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يتعقبون الليل ثلاثا، يصلى هذا ثم يوقظ الآخر فيصلى ثم يوقظ الثالث. مات سبعا فكان

انظر أسد الغابة ٦ / 71٨ ، تذكرة الحقاظ ١ / 77 ، خلاصة تذهيب الكمال 79٧ ، شذرات الذهب ١ / 77 ، طبقات القراء لابن الجزرى ١ / 77 ، طبقات القراء للذهبى ١ / 63 ، العبر ١ / 77 ، النجوم الزاهرة ١ /

إنه السابع من قضاة مصر، ولى سنة ثمان وستين، وجمع بين القضاة والقصص وبيت المال، وكان يأخذ في القضاء مائتي دينار وفي القصص كذلك وفي بيت المال كذلك، وفي الجايزة مع العلماء كذلك، وفي العطاء كذلك، وبلغ في السنة دينار فيتصدق بالخمس ولا يحول الحول وعنده ما يزكيه ومنع أهل مصر من أشياء كثيرة وكانوا يقتدون به لورعه ودينه وكانوا يحملون إليه في الأعياد والمواسم أطباق المال فيغلق بابه ولا يقبل منهم شيئا، وكان له عبد يحمل له الماء من النيل فمرض فأخذ القاضي الدابة وخرج بنفسه إلى البحر وكان كثير التواضع فاستسقى عليها وعاد. ولم يزل قاضيا إلى سنة خمس وثمانين. وقيل إن رجلا سال ابن عباس(١) مسائة فقال له: من أين أتيت؟ فقال من مصر. فقال: وتسائني وعندكم ابن حجيرة، وقال عكرمة (٢) : كفي أهل مصر فخراً أن يكون هو بينهم. وقال ابن سيواس(٢): ما أحسب بمصر أعلم منه كيف ما سئل أجاب. وكان ابن حجيرة يقول رأيت رسول الله عنه في المنام فقلت : يا رسول الله ما أحفظ؟ فأشار إلى : لسانك وفرجك.

مات سنة خمس وثمانين فيما قاله أبو عبد الله القرشي وأسف عليه أهل مصر لما رأوا من

توفى ابن عياس بالطائف في سنة ١٨هـ.

انظر: نكت الهميان ١٨٠، النجوم الزاهرة ١/١٨٢، العبر ٢/١٧، طبقات القراء لابن الجزرى ١/ ٢٤٥، طبقات القراء للذهبى ١/١٤، طبقات الفقهاء ٤٨، أسد الغابة ٢/ ٢٩٠، الاصابة ٢٢٢/١، تاريخ بغداد ١٧٣/١، تذكرة الحفاظ ٢/٠١، خلاصة تذهب الكمال ١٧٢، شذرات الذهب ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) هو عكرمة بن أبى جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشي من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام، كان هو وأبوه من أشد الناس عداوة للنبي نَبَيَّ وأسلم عكرمة بعد فتح مكة وحسن إسلامه فشهد الوقائع وولى الأعمال لأبي بكر، واستشهد في اليرموك ١٣هـ/ ١٣٤م أريوم مرج الصغر وعمره ٢٢ سنة.

انظر: تهذيب الأسماء ١/٣٣٨، خلاصة تذهيب الكمال ٢٢٨، ذيل المذيل ٥٥، تاريخ الإسلام ١/٣٨٠، رغبة الأمل ٢/٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) له ذكر في رفع الإصر لابن حجر العسقلاني.

دينه وورعه، قال ابن ميسر: لم يزل قاضيا إلى أن مات سنة ثلاث وثمانين. قال وقيل إن هذه أول ولايته وإن وفاته سنة خمس وثمانين.

### ۸-مالك بن شراحيل(۱)

مالك بن شراحيل صاحب مسجد مالك المعروف بخولان، وكان الحجاج يرسل إليه كل سنة بحلة وثلاثمائة ألف درهم وهو الذي ولاه<sup>(٢)</sup> القضاء فلم يزل به إلى أن مات وقبره ببني غافق.. وابن ميسر اسقط هذا وذكر بدله يونس بن عطية الآتي وتبعنا في إيراده القرشي.

## ٩- يونس بن عطيبة الحضرمي(٢)

يونس بن عطية الحضرمى له حلقة فى العالم واستناب رجلا من تجيب فبلغه أنه قام لرجل فى المجلس فعزله وقال له ليس هذا معنى السلف ، وكان يكثر التلاوة وكان يقول لأصحابه إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم وكان يقول لا يأمر البخل إلا بالقطيعة والقجور، وقال حدثنى من حضر الزبير بن العوام (٤) وهو محيط الناس بالبصرة فقال: يأبها الناس إن رسول الله عليه قال

<sup>(</sup>١) ورد في المخطوطة مالك بن سواص والثابت عند ابن حجر مالك بن شراحيل ورقة ٩٠.

 <sup>(</sup>٢) كان يتقاضى سنويا ثلاثة ألاف درهم .
 انظر: رفع الإصر ٩١، فتوح مصر ٢٣٦.

 <sup>(</sup>۲) كانت ولايته في الحرم سنة ۸۲هـ وعزل سنة ۸۹هـ وذكر الكندى أنه استمر سنة وسبعة أشهر.

<sup>(</sup>۱) كانت ودينه في الخرم سنه ۱۸ هـ وغرن سنه ۱۸ هـ ودكر الخدي اله استغر سنه وسبعه اسهر. انظر : رفع الإصر ۹۱، الولاة والقضاة ۳۲۳.

 <sup>(3)</sup> الثابت هو عبد الله بن الزبير العوام القرشي الأسدى أبو بكر فارس قريش في زمنه ولد ١هـ/ ١٦٢م ومات
 ٣٧هـ/ ١٩٢٢م. شهد فتح إفريقية في زمن عثمان رضي الله عنه، وبويع له بالخلافة سنة ١٤هـ.

انظر: الكامل ٢٤/٥/٤، فوات الوفيات ١/٠١، تاريخ الخميس ٢٠١/٢، حلية الأولياء ٢٢٩/١، تاريخ اليعقوبي ٢/٢/ ٢/٢، صفة الصفوة ١/ ٣٢٢، تاريخ الطبرى ٢٠٢/٧، تهذيب ابن عساكر ٢٩٩/٧، جمهرة أنساب العرب ١١٣. ١١٤.

لى يا زبير انفق ولا تولى فنولى عليك وأوسع يوسع الله عليك ولا تضيق فيضيق الله عليك، واعلم يا زبير أن الله يحب الانفاق ولا يحب الاكتار. مات سنة ست وثمانين، وههنا اضطرب أهل التاريخ. فمنهم من قال أوس ابن أخى يونس ولى القضاء بعد عمه يونس، ومنهم من قال بل فطر (١) بن يونس ولى بعد أبيه، والله أعلم أى ذلك كان.

## $^{(7)}$ عبد الرحمن بن معاوية بن حديج الكندى $^{(7)}$

عبد الرحمن بن معاوية بن حديج الكندى ولاه عبد العزيز أيضا وجمع له بيت القضاء والشرطة ومعاوية والده صحابي سكوني أصيبت عيناه بالحبشة.

# ۱۱- عمران بن عبد الرحمن ابن حسنة(٣)

عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة الورع (العابد ولاه عبد الله بن عبد الملك القضاء والشرطة، واستمر إلى سنة تسع وثمانين، فبلغ عبد الله بن عبد الملك أنه تكلم في بني أمية وأنه انتصر لاعدائهم في مناظرة كانت بينهم وبين جماعة فغضب عليه فحبسه في بيته وولى مكانه عبد الله بن خالد (٤) وقيل ابن شريك. وقال ابن ميسر: عبد الرحمن بن خلد بن ثابت العبسي وفي القصيدة هنا الآتية بعد، صار لعبد الأعلى، وهو ابن خلد الفهمي، وابن خديج نو الفخار الأعلى.

<sup>(</sup>۱) قال الكندى وابن حجر إن أوس «هو الذي تولى القضاء عقب وفاة يونس بن عطية وكانت ولايته خلال شهرى المحرم وصفر سنة ٨١هـ.

انظر: الولاة والقضاة ٢٢٥، الإصر ٣٤٨.

 <sup>(</sup>۲) ذكر الكندى وابن حجر أن ولايته امتدت من ربيع الأول ٨٦هـ إلى رمضان ٨٦هـ.
 انظر: الولاة والقضاة ٢٥٥، رقم الإصر ٣٤٨.

 <sup>(</sup>٣) تولى القضاء منذ رمضان ٨٦هـ حتى عزل في شهر صغر ٨٩هـ.
 انظر: الولاة والقضاء ٣٧٣، رقم الإصر ٨١.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه وهناك شك في تقلده.

### ١٢- عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية(١)

عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية، السالف.

## ۱۳- عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني الاصغر<sup>(۲)</sup>

عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني الأصغر، استمر إلى أن عزل سنة ثلاث وتسعين، كان ورعًا زاهدًا فاضلاً عابدًا، وكان ببيت المقدس، فبلغه أنه ولى القصص فقال: الحمد لله الذي ذكرني، فلما بلغه أنه ولى القضاء قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وأقام خمس سنين يقتات في كل يوم من بره، فأحضره الأمير يومًا وأحضر له سماطًا وقال له كل، فقال لى حالة مع الله فدعني عليها، فحلف يمينًا موكدة لا بد أن يأكل من طعامه وقال هو من عطائي وهو حلال فأكل ثلاث لقم وخرج وهو يبكي وأقام يستغفر الله خمس سنين أو أكثر.

وحكى أن رجلا قال إنك حكمت بالهوى فلما كان الليل رأى من يقول له كذبت فاحكم بالهوى.

### ١٤- عياض بن عبيد الله الازدي السلامي

عياض بن عبيد الله الأزدى السلامى لم يزل قاضيا حتى صدف سنة ثمان وتسعين، ورد ابن حبيرة إلى القضاء ثم صرف، ورد عياض ولم يزل قاضيا حتى صرف في سنة مائة، وفي

<sup>(</sup>١) انظر: حسن المعاضرة ١٣٨١، رفع الإصر ٣٧٣، الولاة والقضاة ٢٣٠، فتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٣٨.

 <sup>(</sup>۲) تقلد منصب القضاء في ربيع الأخر سنة ٩٠هـ إلى جمادى الأولى سنة ٩٣هـ. ثم تقلد مرة ثانية في رجب سنة
 ٩٧هـ إلى شهر ذى الحجة ٩٨هـ.

انظر: رقع الإصبر ورقة ٣٨٢، الولاة والقضاة ٣٣٢.

القصيدة الأتية أخر الكتاب هذا. وعاد للقضاء بحكم ثان [وهو](١) نجل ابن حجيرة الفتى الخولاني. ثم أل عياض ثانية ثم لعبد الله مرة. وقيل غير مرة.

\*\*\*

(١) إضافة من عندنا.



رَفْعُ بعبر (لرَّعِنْ (لِنَجْنُ يَّ (سِلنَمُ (لِنَهِنُ (لِفِرُون يَرِّسَى





## ١ - عبد الله بن يزيد بن خدامر الحضرمي(١)

عبد الله بن يزيد بن خدامر الحضرمى، عينه ابن لهيعة (٢) وغيره، حكم سنتين وصرف عن القضاء سنة اثنتين ومائة، وكان يتشدد فى القضاء سنة اثنتين ومائة وأعيد ولم يزل حتى صرف سنة أربع عشرة ومائة، وكان يتشدد فى أحكامه فكره ذلك أهل مصر، وشكوا أمرهم إلى أميرهم فصرفه فقال: الحمد لله الذى خلصنى من القضاة معرفون هذا أولهم وأخرهم الخبر بن نعيم الحضرمى ومقبرتهم معروفة.

## ۲ - یحیی بن میمون الحضر می<sup>(۲)</sup>

ولى بعده وصرف سنة أربعة عشرة ومائة ذكره ابن ميسر.

## ٣ -يزيد بن عبد الله بن خذامر الحضرمي(٤)

يزيد بن عبد الله بن خذامر الحضرمي أقام على القضاء سنة ثم مات سنة خمس عشرة ومائة، وكان محمود المذاهب كثير التواضع يركب دابته ويمشى وحده ويتصدق بقوته ويطحن في الليل

<sup>(</sup>۱) ثبت عند ابن حجر وذكر السيوطى أن ولايته كانت فى شهر رجب سنة ١٠٠ هـ. بينما فى عزله اختلاف، فقيل سنة ١٠٠ هـ وفيل أيضًا سنة ١٠٠ هـ انظر: الولاة والقضاة ٢٣٨، رفع الإصر ٢٠٥.

<sup>(</sup>Y) هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصرى الفقيه أبو عبد الرحمن قاضى مصر ومسندها، روى عن عطاء بن أبى رباح وعمرو بن دينار والأعرج وخلق، وعنه الثورى والأوزاعى وشعبة والليث وابن المبارك. ثقة مات سنة ١٧٤ هـ. انظر: ميزان الاعتدال ٢/٥٧٤، تذكرة الحفاظ ١/٧٣٧، تهذيب التهذيب ٣٧٣٥، خلاصة تذهيب الكمال ١٧٩، شذرات الذهب ١/٨٣٨، العبر ٢/٤٢١.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد الحكم إنه تولى في سنة ١٠٢ هـ أما الكندى وابن حجر فقالا إنه تولى في رمضان سنة ١٠٥ هـ. بينما عزل سنة ١١٤ هـ.

انظر: فتوح مصر ٢٣٨، الولاة والقضاة ٢٤٠، رفع الإصر ورقة ١٢٢م.

<sup>(</sup>٤) اختلف فيه.

الليل بيده، وأقام يصلى الصبح بوضوء العشاء خمس عشرة سنة، وقيل له إن أمير المؤمنين بعث إليك بخمسمائة دينار فأغلق بابه وبعث إلى الأمير يقول له: إنى أخيركم إما أن تأخذوها فى صعاليككم. وإما أن أعزل نفسى من القضاء فتصدقوا بها ولم يقبل منها شيئًا، وكان إذا جىء له بفقير تفرس فيه ويقول لخصمه وما يدريك لعله أن يكون معسرًا، فيقول كما تقول، وقد أنظر به، وناظره رجل من القدرية فلم يزل يغلظ عليه في القول وهو يلين له وكلما سفه القدرى زاد ليئًا وحلمًا حتى رجع وعرف الصواب معه وترك مذهبه.

## ٤ - الخيار بن خالد المدلجي(١)

## ٥ - توبة بن غير بن جبريل(٢)

توبة بن نمير بن جبريل بن ثعلب بن ربيعة بن عز الحضرمى أبو محجن وهو أول من دون الأحباس وجعل لها ديوانا كما قال ابن ميسر. ولما ولى القضاء دعى امرأته فقال لها كيف علمت صحبتى. فقالت جزاك الله خيرًا عن صحبتك. فقال قد علمت ما نابنا به من أمر الناس وإنى مخيرك من الفرقة فصاحت وبكت. فقال لها إن كلمتنى في خصم أو ذكرتنى بشيء أو منعتنى عن الحكم

<sup>(</sup>١) تقلد في شوال ذي الحجة سنة ١١٤ هـ ومات في المحرم سنة ١١٥ هـ.

انظر: رفع الإصر ورقة ١٣٢ ب.

 <sup>(</sup>۲) تقلد في سنة ١١٥ هـ، بينما اتفق الكندى وابن حجر على أن توبة بن غير استعفى من القضاء في ربيع الآخر سنة ١٢٠ هـ.

انظر: رفع الإصر ١٥٨، الولاة والقضاة ٣٤٢.

طلقت، فكانت لا تكلمه بشىء حتى إن دابته تحتاج إلى الماء فلا تذكر له الماء خوفًا من أن يدخل عليه في بيته شيئًا ثم استعفى سنة إحدى وعشرين ومائة كما قال ابن ميسر فقيل له أشر علينا بنحد أن توليه بعدك، فقال هات كاتبى.

### ٦ - خير بن نعيم بن مرة (١)

خير بن نعيم بن مرة بن كريب بن عمرو بن خزيمة بن أويس الصضرمى أبو الضير، وقال القرشى أو إسماعيل، فإنى ما أعلم عليه إلا خيراً وإنه لفقيه فولى القضاء ثم صرف نفسه سنة ثمان وعشرين ومائة، وقال يزيد بن أبى حبيب (٢) ليس فى قضاة مصر أعبد لله منه ولا أزهد منه. ولقد وقعت الاسطوانة خلفه وهو واقف يصلى فما النفت، وكان يتجر فى الزيت، فقال له سهل بن على (٢) رأيتك تتجر فيه. فقال لن أنتظر حتى تجوع ببطن غيرك فتعلم. فقلت فى نفسى كيف يجوع إنسان ببطن غيره، فلما كبرت وتزوجت، فاجتمع عندى ستة من العيال فكنت أجوع ببطونهم، وكان يحكم فى المسجد فإذا كان بعد العصر خرج إلى بابه فقعد على المعارج يقضى بين الناس وبين اليهود والنصارى. وكان بمصر تاجر يقال له أبو نواس له أرض بالجيزة تساوى عشرين ألفًا فغصب فيها، فغضب الخير بن نعيم وقال: أتؤخذ أرض بقيم، ثم استعفى رأغلق بابه، وكتب أمير مصر إلى الخليفة يعلمه بأمره ويذكر أنه رجل شديد فأمر بعزله فعزل سنة ثمان وعشرين ومائة مصر إلى الخليفة يعلمه بأمره ويذكر أنه رجل شديد فأمر بعزله فعزل سنة ثمان وعشرين ومائة

<sup>(</sup>١) تولى القضاء في ربيع الأخر ١٢٠ هـ واستمر في المحرم سنة ١٢٨ هـ وعاد مرة أخرى في رمضان سنة ١٣٣ هـ وعزل في رمضان سنة ١٣٥ هـ.

انظر: الولاة والقضاة ٣٤٨، حسن الماضرة ١٣٩/٢، رفع الإصر ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن أبي حبيب واسمه سويد الأزدى أبو رجاء المصرى روى عن سالم ونافع وعكرمة وعطاء وخلق. وعنه . سليمان التيمى وابن لهيعة والليث وأخرون، أدات سنة ١٢٨ هـ.

انظر: العبر ١٩٨١، خلاصة تذهيب الكمال ٣٧٠، تذكرة الحفاظ ١٩٢١، تهذب التهذيب ١١٨/١١.

<sup>(</sup>٢) له ذكر في سير أملام النبلاء للذهبي.

سنة ثلاثين ومائة وكان من أكابر العلماء والرواة ومن كلامه: الندم كل الندم لمن جار في حكمه، وقال لنا الله لا ننظر بعين الهوى، فمن نظر بعين الهوى جار، ولا نحكم بالهوى، فمن حكم بالهوى جار، وكان يقول ليتنى كنت نسيًا منسيًا ولم أحكم بين اثنين. وكان قد عزل(١) عن القضاء وسبب عزله أن رجلاً من الجند قذف رجلاً فاقام عليه شاهداً فسجنه القاضى إلى أن يأتى بآخر، فبعث أمير مصر أبا عون عبد الله إلى الحبس فكسره وأخرجه فعزل نفسه واعتزل في بيته وحلف أن لا يلى القضاء بعدها. فجاء الأمير فقال له أشر علينا بمن نولى فقال كاتبى عون بن سليمان فولاه وحضر بين يديه خصمان ادعى أحدهما على الآخر بعشرين ديناراً فلم يُجب فسماله البينة فلم يُجب، فقال له ما يخلصك السكوت فناوله رقعة ففتحها، فقال له استرها سترك الله فسترها بكمه فإذا فيها مكتوب المبلغ في ذمتى وما على به شاهد وأنا مقلس، فإن اعترفت اعتقلتني وإن أنكرت استحلفتني أفتني يرحمك الله، فبكي القاضي وأخرج من منديل في كمه عشرين دينارا. فقال استحلفتني أفتني يرحمك الله في أبدا. فقال القاضي والله وأنا لا يعود إلى أبداً وقال المدين وأنا والله لا آخذ منها شيئاً أبداً فتصدق القاضي بها. وحضر إليه اثنان عند صلاة المغرب وعندهما عمل يتحاكمان إليه فيه فخاف أن تفوته الصلاة فقال لجاريته قولي لهما إنه يريد الصلاة الذهبا، فمات الجمل ليلا فأخبراه وقالا: الجمل مات، قال يغرمه القاضي الذي احتجب عنكما ثم وزن لهما ثمنه، مات سنة ثلاثن ومائة.

## ٧ - عبد الرحمن بن سالم بن ابي سالم الجيشاني(٢)

عبد الرحمن بن سالم بن أبى سالم الجيشانى ولى بعد خير بن نعيم واستمر إلى أن استجار أهل مصدر وطلبوا الأول فأعيد بعد أن ردت إلى اليتيم أرضه ثم صرف نفسه سنة خمس وثلاثين

<sup>(</sup>١) كان ذلك خلال ولايته الثانية.

 <sup>(</sup>٢) كانت ولايته في شهر المحرم سنة ١٢٨هـ وعزل في شهر رمضان ١٣٣هـ.
 انظر: الولاة والقضاة ٣٥٣، رقم الإصر ٢١٩.

ومائة قاله القرشى، وقال ابن ميسر صرف لما دخلت عساكر بنى العباسى وانقراض الدولة الأموية سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وأعيد خير بن نعيم وبقى إلى سنة خمس وثلاثين ومائة واستعفى بسبب أنه اعتقل مدينًا على دين فأخرجه أمير مصر فعظم ذلك على خير فعزل نفسه، فقالوا من تولى بعد، فقال كاتبى ولم يعد بعد إلى القضاء إلى أن مات سنة ستين ومائة وقبره عند قبر بكار ابن قتيبة القاضى الآتى ذكره وهو يزار – ذكره ابن ميسر.

## ٨ - غوث بن سليمان الحضرمي(١)

غوث بن سليمان الحضرمى كاتب خبر بن نعيم القاضى السالف بقى إلى أن خرج مع سالم ابن على العباسى أمير مصر سنة أربع وأربعين ومائة فى القصيدة هنا، هذا وفى عصر بنى العباس صار نعيم ثابت أساس، هو ابن نعيم السالف وعاد غوث بعد ذلك بحكم ثم ولى يزيد بعد فأعلموا هو ابن عبد الله الحضرمى وعاد غوث قبل إبراهيم.

## ۹ - إبراهيم بن يزيد بن ابي خيثمة(٢)

إبراهيم بن يزيد بن أبى خيثمة وقيل أبو خزيمة وقيل ابن يزيد الرعينى والأول أصبح، والثانى بطن من حمير. وسبب ولايته أن بعض الأمراء قدم واليًا على مصر فأراد قاضيًا فأجمعوا له على ثلاثة حيوة بن شريح وابن خيثمة وعبد الله بن عباس فأحضرهم إليه وجمع أهل مصر وكان إلى جانبه رجل يشير على كل واحد منهم، فلما نظر حيوه إليه وقع فى قلبه إن ساله عنه فأشار عليه

<sup>(</sup>١) تقلد هذا المنصب سنة ١١٤هـ ومات قاضيا في ذي القعدة سنة ١٥٤هـ انظر: رفع الإصر ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) تقلد لمدة عدة أيام قلائل ثم استعفى. ثم يزيد بن عبد الله بن بلال لمدة أربعة أشبهر ومات في ذي القعدة سنة ١٤٠ ١٤٠ هـ ثم عبد الله بن هلال لمدة شهر سنة ١٤٤ هـ.

انظر: فتوح مصر ٢٤٤، الولاة والقضاة ٣٧٦، رفع الإصر ورقة ٨٥ أ، حسن المحاضرة ١٤١/٢.

به فقال له أبوه إن رأيت أيها الأمير أن تدنيني منك فافعل فأدناه فلما دنا منه، قال له أيها الأمير لا تعتبر فوالله لو قطعتني إربًا إربًا ما وليت. قال فإني استشيرك في أي رجل أوليه. قال: عليك بالكوسيج يريد أبا خيثمة لشدد يدك. فقال له: انصرف في حفظ الله جزيت خيرًا، فولي أبا خيثمة القضاء وعبد الله بن عياش القصص، وكان أبا خيثمة ورعًا جدا، فلما ولي القضاء كان إذا غسل ثيابه أو اشتغل يشغل نفسه حسب ذلك ثم ينقصه من جايزته ويقول لنا أنا عامل المسلمين فإذا اشتغلت في غير عملهم لا يحل لي أن آخذ شيئًا وكان له في كل شهر دينار وسئل أن يأخذ في كل شهر ثمانين دينارًا فأبي، وقال: ليس لي حاجة إلا هذا وكان يعمل في كل يوم رستين يبيع واحدًا وينفقه على نفسه وأهله، ويجمع ثمن الآخر فيبعث به إلى إخوان له من أهل الإسكندرية، فتعوق مرة، فلم يرسل إليهم على عادته شيئًا فأرسلوا إليه يقولون إنا شه وإنا إليه راجعون إن كانت الدنيا قد قطعت يا أبا خيثمة ما بينك وبين الله وما كان الله يجريه على يديك في سبيل الله. قال معاذ الله، وقيل إنه كان يعمل في الأرسان قبل أن يلى الحكم ويبيعها، فلما ولى القضاء مر به وجل من أهل الإسكندرية وهو في مجلس الحكم فقال لأختبرن أبا خثيمة. فقال يا أبا خيثمة ما حتجت إلى رسنين لداة لي فقام من المجلس وباعه رسنين وعاد إلى المجلس.

وقال ابن خديج دخلت على أبي جعفر المنصور بالعراق، فقال لى توفى ببلدك رجل أصيبت به العامة. قلت ذلك أبو خيثمة، قال: نعم.

ولم يزل قاضيا حتى مات سنة أربع وخمسين ومائة وكان أهل مصر يرون على قبره نوراً. وقال بعض المؤرخين إن غوث بن سليمان استخلف.

<sup>(</sup>١) تقلد لدة عدة أيام قلائل ثم استعفى. ثم يزيد بن عبد الله بن بلال لمدة أربعة أشهر ومات ذى القعدة سنة ١٤٠هـ ثم عبد الله بن هلال لمدة شهر سنة ١٤٠هـ.

انظر: فتوح مصر ٢٤٤، الولاة والقضاة ٢٧٦، رفع الإصرورقة ١٨٥، حسن المحاضرة ٢/١٤١.

## ١٠ - عبد الله بن هلال الحضرمي(١)

تقلد عبد الله بن هلال الصضرمي على القضاء سنة أربع وأربعين ومائة، وكان قبل ذلك استخلف يزيد بن عبد الله عندما خرج في إحدى الصوائف فكان يجلس للناس في المسجد الأبيض صاحب المنارة التي على الصخرة، وهو يعرف بمسجد مسلمة بن مخلد، وقدم أبو خزيمة نائبًا له فحكم الناس حتى مات عبد الله بن هلال وقبر عبد الله بن هلال بالبقعة ولم يزل قاضيًا حتى قدم غرث فعزل أبا خيثمة ورد غوث إلى القضاء ويقال إن غوثًا لما شخص إلى العراق جعل على القضايا أبا خيثمة فلم يزل قاضيًا على مصر حتى توفى وقال ابن ميسر: استعفى أبو خيثمة فعفى وجعل على مكانه عبد الله بن هلال الحضرمي ثم من بعده غوث بن سليمان وشخص غوث إلى العراق ورتب مكانه سنة أربع وأربعين ومائة ثم من بعده أبو خيثمة إلى أن مات سنة أربع وخمسين ومائة.

## ١١ - عبد الله بن لهبعة بن عقبة(٢)

عبد الله بن لهيعة بن عقبة ولاه أبو جعفر المنصور القضاء، وهو أول قضاة مصر من جهة الخليفة، وإنما كان يعينهم الأمير بها.

وسبب توليته من جهة الخليفة أن ابن خديج لما دخل على أبى جعفر المنصور بالعراق، قال له توفى ببلدك رجل أصبب به العامة، قال ذلك أبو خيثمة قال: نعم. قال فمن ترى أن تولى بعده قال أبا معدان، قال ذلك رجل أصبم لا يصلح له. قال فابن لهيعة، قال ابن لهيعة على ضعف منه ثم

<sup>(</sup>١) انظر: الولاة والقضاة ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) سبق له الترجمة.

أمر بتوليته وأمر له بشلائين دينارًا في كل شهر، وهو أول قاض أجرى له ذلك، وأول قاض استقضاه الخليفة بمصر، وأول قاض رأى الهلال بمصر مع الشهور صرف سنة أربع وستين ومائة قاله ابن ميسر.

## ١٢ - إسماعيل بن اليسع الكوفي الحضرمي (١)

إسماعيل بن اليسع الكوفى الحنفى، كان يذهب إلى قول أبى حنيفة (Y) فكتب الليث بن سعد (Y) إلى الخليفة ببغداد أن اصرفه عنا فصرفه وعاد إلى القضاء غوث بن سليمان إلى أن مات سنة ثمان وستين ومائة.

وقيل إنه أول قاض رأى الهلال وقيل ابن لهيعة على ما سلف ذكره، أيضا ابن ميسر وقال القرشي ولى سنة سبع وستين ومائة وعزل بها.

وكان محمودًا عند أهل مصر حسن السيرة، يحكم بمذهب أبى حنيفة، وهو أول قاض حكم بهذا المذهب بمصر. وقال يحيى بن عثمان حدثنى أبى أنه ولى سنة ستين ومائة، فكتب الليث بن

<sup>(</sup>١) كانت ولايته في ربيع الآخر سنة ١٦٤هـ وعزل في جمادي الأول سنة ١٦٧هـ.

<sup>(</sup>۲) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت التميمي الكوفي فقيه أهل العراق وإمام أصحاب الرأى وقيل إنه من أبناء فارس، رأى أنسا وروى عن حماد بن أبي سليمان وعطاء وعاصم بن أبي النجود والزهري وقتادة وخلق. وعنه ابنه حماد ووكيع وعبد الرزاق وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وزفر وخلائق. كان خزازًا يبيع الخز. ولد سنة ٨٠هـ ومات سنة ١٥٥هـ وقيل سنة ٢٥١هـ.

انظر البداية والنهاية ١٠٧/١، تاريخ بغداد ٢٢٣/١٣، تذكرة الحفاظ ١/١٦٨، تهذيب الأسماء ٢١٦/٢، تهذيب التهذيب ٤٤٩/١، الجواهر المضية ١/٢١، خلاصة تذهيب الكمال ٢٤٥، شذرات الذهب ٢٧٧/١، طبقات ابن سعد ٢/٣٦٠، العبر ٢٥٥١،

<sup>(</sup>٣) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبر الحارث المصرى أحد الأعلام روى عن الزهري وعطاء وناقع وبكير بن الأشج وخلق. وعنه ابنه شعيب وكاتبه أبو صالح وابن المبارك وقتيبة وعيسي بن حماد زغبة. ثقة ولد سنة ٩٤هـ ومات سنة ٩٧هـ انظر: تاريخ بغداد ٣/١٣، تذكرة الصفاظ ٢٢٤/١، الجواهر المضية ١/١٦٤، حلية الأولياء ٢١٨/٧، طبقات الفقهاء ٨٨، طبقات القراء لابن الجزري ٢/٤٢، العبر ٢/٢٢١.

سعد إلى المهدى أنك وليت رجلا ما يعلم عليه فى الدينار والدرهم إلا خيرًا إلا أنه يحكم بمذهب لا يعرفه أهل البلد، يخالفنا فى مسائل عديدة فول على الناس ما شئت فورد كتاب المهدى إلى الليث بعزله، ورد غوث بن سليمان وهى المرة الثانية التى ولى فيها ولم يزل قاضيًا حتى مات سنة ثمان وستين ومائة.

وحكى حماد قال: قدمت امرأة من الريف في محفة لها وغوث إذ ذاك على القضاء بمصر فوافته وهو ذاهب إلى المسجد يحكم بين الناس فنادته فوقف لها وشكت إليه أمرها وأخبرته بحاجتها فنزل عن دابته وكتب لها بما تريد وقضى حاجتها فانصرفت وهي تقول أصاب والله من سماك غوثا.

وقال ابن عبد الحكم ما زات أزور قبر غوث بجبانة مصر، وإلى جانبه دفن القاضى المفضل ابن فضالة بن عبد الغنى.

## ١٣ - المفضل بن فضالة بن عبد الغني(١)

المفضل بن فضالة بن عبد الغنى ولى القضاء بعد غوث بن سليمان ثم عزل فى سنة تسع وستين ومائة وهو أول قاض اطال الكتب وكان إذا أشكلت عليه مسألة كتب بها إلى مالك بن أنس فيأتيه جوابه فيعمل به.

وكان حسن الصمت كثير التواضع وولى القضاء مرتين (٢) وكان من فضلاء الناس وخيارهم وقبره أحد المزارات وهو وولده في قبر واحد، وعزل سنة تسع وستين ومائة قاله ابن ميسر.

<sup>(</sup>١) انظر: الولاة والقضاة ٣٧٩، حسن المحاضرة ٢/١٤١٠

<sup>(</sup>٢) الثابت أن ولايته الثانية من جمادى الأولى ١٧٤ هـ وحتى شهر صفر ١٧٧ هـ. انظر: رفع الإصر ورقة ١٦٢١.

# ۱۶ -عبد الملك بن محمد بن ابى بكر بن حازم الاتصارى أبو الطاهر المعروف بالاعرج (١)

عبد الملك بن محمد بن أبى بكر بن حازم ذكره ابن عبد الحكم وأثنى عليه، وكان محمودًا في ولايته شديدًا في حق الله تعالى لا يشتغل عن الحكم بشيء، كتب إلى الخليفة له أما بعد فإن سبهام القضاء واصلة، وفي لفظ آخر فإن سبهام القدر صائبة، وإنى امتثلت أمرك فوليت وإني أستعفى فاعفني عفاك الله وأعانك على ما ولاك. فلما وقف الخليفة على كتابه ركب حتى وقف على بابه فقال له بعض من حضر يا أمير المؤمنين اغتنم دعوته فأعفاه في سنة أربع وسبعين ومائة، وقال له أشر علينا بمن نوليه فقال ولا المفضل بن فضالة فولاة ثانيًا وعزل في صفر سنة سبع وسبعين ومائة وخرج أبو الطاهر إلى العراق.

## ١٥ -محمد بن مسروق الكندي

محمد بن مسروق الكندى: من أهل الكرفة ولم يكن بالمحمود في ولايته وكان فيه عنف وتجبر، ومر عليه رجل من عباد مصر فتكلم بالرفق بالناس، فرد عليه بإنكار. فقال الرجل: اللهم أخرجه من بين أظهرنا فما مشى الرجل خطوات حتى جاء عن القاضى كتاب من بغداد فأمره بالحضور وعزل(٢) وذلك في سنة أربع وثمانين ومائة.

<sup>(</sup>١) كانت ولايته في المحرم سنة ١٧٠هـ وعزل في جمادي الأولى سنة ١٧٤هـ. انظر: الولاة والقضاة ٢٨٥.

 <sup>(</sup>۲) تولى في صفر ۱۷۷هـ وعزل في سنة ۱۸۶هـ.
 انظر: رفع الإصر ورقة ۱۱۹.

## ١٦ -إسحاق بن الفرات التجيبي(١)

إسحاق بن الفرات التجيبى الصالح كثير الاجتهاد والعبادة ولا يزال فى الجامع إلى الليل فإذا كان الليل دخل بيته فتأتيه ابنته بخبز وملح فيفطر ثم ينام ساعة ثم يقوم فيصلى إلى الفجر ثم يدعو حتى يصلى الصبح فإذا صلى الصبح انصرف إلى الجامع وسال الله أن يعفى من القضاء فأعفى (٢) سنة خمس وثمانين ومائة.

### ١٧ -عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن

## ابن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب <sup>(٣)</sup>

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب كان ينهى أهل البدع عن بدعهم ويردهم عن أقوالهم فاجتمعت منهم طائفة وسافروا إلى بغداد فأتوا الرشيد وترافعوا إليه فقال: والله لا أعزله أبدًا – وكانت له دعوة مجابة، ولقد توقف النيل سنة من السنين وهو بمصر (3) فخرج ووقف بالرملة ويسط يده وابتهل ودعا فما عاد إلا والنيل يجرى فى اذياله. ولم يزل قاضيا حتى أقيل منه فى جمادى الآخرة سنة أربع وتسعين ومائة. وقال ابن ميسر وهو أول من دون أسماء الشهود.

<sup>(</sup>١) كان إعفاؤه من القضاء في صغر سنة ١٨٥هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتوح مصر ٢٤٦، رفع الإصر ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: رفع الإصر ٢/٣٢٣.

 <sup>(</sup>٤) كانت ولايته في صفر سنة ١٨٥ هـ.
 انظر: الولاة والقضاة ٢٨٤.

## ۱۸ - هاشم بن ابی بکر البکری(۱)

هاشم بن أبى بكر البكرى من أولاد الصديق كان حنيفيًا ولما ولى أذى أصحاب العمرى وبالغ فى أذيتهم، فخرج العمرى من مصرحين أوذى أصحابه ودفع مفاتيح الرادئع لابن زراده (٢)، فلما وصل البكرى البلد طلب المفاتيح فجىء إليه بها بحضرة الناس فلم يزل قاضيا حتى مات سنة تسمع تسمين ومائة (٢) على الحكم وبالقرب من تربة الطوسى قبر مكتوب عليه عبد الله بن هاشم فلا أدرى هل هو ولد هذا أم لا؟.

## ١٩ -إبراهيم بن البكاء(٤)

ولاه جابر بن الأشعث أمير البلد فلم يزل على ذلك حتى ذهب جابر سنة ست وتسمعين [ومائة] وولى مكانه عباد بن محمد فعزله ثم مات ابن البكاء وكان أبوه كثير البكاء.

### ۲۰ -لهیعة بن عیسی بن لهیعة (۰)

لهيعة بن عيسى بن لهيعة الحضرمي لم يزل قاضيا حتى قدم المطلب بن عبد الله بن مالك

- (١) ولى في جمادي الآخرة سنة ٩٤هـ ومات قاضيا في سنة ١٩٦هـ انظر: رفع الإصر ورقة ١٣٠ ب.
  - (٢) الثَّابِت: أبو مقارة وهناك اختلاف.
    - انظر: رفع الإصار ورقة ١٣٠.
  - (٢) أجمع المؤرخون على أن وفاته في سنة ١٩٦٦هـ. انظر: فتوح مصر ٢٤٦.
  - (٤) كانت ولايته منذ معفر سنة ١٩٦هـ ولدة خمسة أشهر حتى رجب سنة ١٩٦هـ. انظر رفع الإصر ورقة ١٣٧، والولاة والقضاة ٤١٧.
- (٥) كانت ولايته للقضاء منذ شعبان سنة ١٩٦هـ وحتى ربيع الأول سنة ١٩٨هـ أما ولايته الثانية فكانت في المحرم سنة ١٩٩هـ واستمر فيها حتى ذي القعدة ٢٠٤هـ. انظر رفع الإصر ورقة ٨٨ ب.

فوجده قد اشترى حزمة بقل من السوق، فقال: لا يصلح أن يكون قاضيا فعزله وولى الفضل بن غانم (١) فأقام سنة أو نحوها ثم سبجن رجلا من الجند على دين لأهله فبعث إليه أن أخرجه فقال لا، فغضب وعزله ثم أعاد لهيعة بن عيسى فلم يزل قاضيا حتى توفى سنة أربع وثمانين.

\*\*\*

(١) مناك اختلاف في مذا الشخص.

رَفْعُ بعب (لرَّحِنْ) (الْبَحِنْ) (ليركنه) (البِّرُهُ (الِفِرُوفَ يَرِسَى

وللبقة ولك لكة

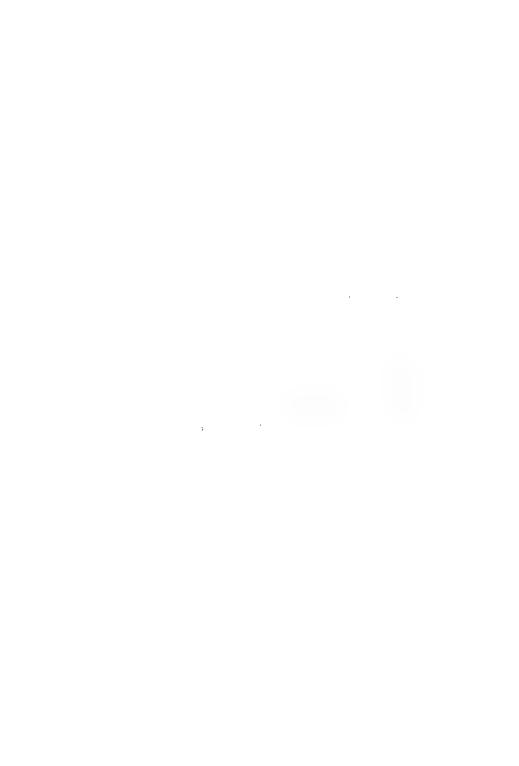

## ١- الفضل بن غانم(١)

الفضل بن غائم وليها بعد لهيعة كما سلف.

### ٢- (حمد بن خالد البغدادي(٢)

أحمد بن خالد البغدادي قاضى الثغر، روى عن الشافعي وغيره وأخرج له شيخه وهو ثقة. مات سنة ست وقيل سبع وأربعين ومائتين.

### ٣- إبراهيم بن إسحاق القاري(٣)

إبراهيم بن إسحاق القارى من بنى زهرة، جمع السرى أهل مصر وقال لهم من يكون قاضيا، فاغلق العلماء أبوابهم واجتمع رأيهم على إبراهيم هذا، وكان صالحًا صدوقًا فلما أحضره أغلظ إبراهيم له في القول وأنكر عليه وقال له تجلدون الزاني وأنتم تزنون والشارب وأنتم تشربون، كيف تدعوني إلى أمر لا أرضاه فلم يزل به حتى جمع له بين القضاء والقصص، فأقام على ذلك مدة فأظهر الحدود وشدد على الناس ثم استعفى فأعفى وعزل وقبره بالنقعة.

<sup>(</sup>١) تولى القضاء في ربيع الأول سنة ١٩٨هـ وعزل في ذي الحجة سنة ١٩٨هـ . انظر : رفع الإصر ورقة ١٨٦أ.

<sup>(</sup>٢) اسقطه ابن حجر العسقلاني والكندي والسيوطي،

<sup>(</sup>٢) تولى القضاء في ذي القعدة سنة ٢٠٤ هـ وتركه في جمادي الأولى سنة ٢٠٥هـ. انظر: الولاة والقضاة ٧٤٧، وقع الإصر ٢٢.

## ٤- إبراهيم بن الجراح الجعفي(١)

إبراهيم بن الجراح الجعفى ولم يكن مذموما فى أول أمره حتى قدم عليه ابنه من العراق فتغير حاله وفسدت أحكامه واستمر إلى سنة إحدى عشرة ومائتين ثم قدم عبد الله بن طاهر إلى فعزله ونفاه إلى العراق فمات هناك ودعت امرأة من المغافر على ابنه فعمى.

## ۵- عیسی بن المنکدر بن محمد بن المنکدر(۲)

عيسى بن المنكدر بن محمد بن المنكدر، لما دخل عبد الله بن طاهر(٢) مصر قال لعبد الله بن عبد الحكم(٤) اطلب لنا رجلا نوليه القضاء فقال له عندى غير أن فيه عيبا إن أصلحه الأمير فهو يصلح، قال من هو قال رجل من أهل المدينة فذكره وهو فقير إن أعنته أو عينته يصلح القضاء قال فأمر له بألف دينار ثم ولاه وأجرى عليه أربعمائة(٥) دينار في كل سنة وهو أول قاض بمصر أجرى عليه ذلك. فلما قدم المعتصم مصر زمن أخبه المأمون سنة أربع عشر ومائتين كلمه فسمعه يقول بعدم خلق القرآن فقال له ابن أبى داود قاضى العراق لك في كل شهر خمسمائة دينار وقل المناسبة المناسبة عند المناسبة المنا

(١) كانت ولايته مستهل جمادي الآخر سنة ٥٠٠هـ وصرف في جمادي الأولى سنة ٢١١هـ.

انظر: الولاة والقضاة ٢٣٤، رقع الإصو ٢٨.

(٢) ذكر الكندى أن ولايته كانت في رجب سنة ٢١٢هـ. انظر: الولاة والفضاة ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن طاهر بن الصدين بن مصعب بن رزيق الخزاعى ولد سنة ١٨٦هـ/ ٧٩٨م ومات ٢٣٠هـ/ ٨٤٤م. انظر : الكامل ٧/٥، تاريخ الرسل والملوك ١١/١١، وقديات الأعديان ١/ ٢٦٠، تاريخ بفداد ٢/٣٨، الولاة والقضاة ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن راقع أبو محمد فقيه مصدى من العلماء كان من أجلة أصحاب مالك انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب ولد سنة ١٥٠هـ ومات سنة ١٤٠هـ انظر: الانتقاء ٥٢، وفيات الأعيان ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٥) ورد أنه أربعة آلاف درهم . انظر فتوح مصر ٢٤٦.

بقولى فقال له لأنه اقطع إربا إربا أحب إلى من أن أقول بقولك فأمر المنادى ينادى عليه فنودى عليه فنودى عليه ثم أوقف للناس وضربه وصاحوا عليه وحمله فى القيود إلى العراق فمات هناك وبقيت مصر بعده بلا قاض(١).

وقدم المأمون الخليفة إلى مصر في خامس المحرم سنة سبع عشرة ومائتين ولم يقدم أحد من خلفاء العباسي مصر في خلافته إلا المأمون هذا.

## ٦- يحيى بن (كثم(٢)

يخيى بن اكثم ولاه المأمون وحكم بمصر ثلاثة (٣) أيام وخرج المأمون إلى سخا وأصلح أحوالها وتوجه إلى الإسكندرية وعاد إلى مصر وخرج عنها في خامس صفر عام تاريخه ذكره ابن ميسر.

## ٧- هارون بن عبد الله الزهري(٤)

هارون بن عبد الله الزهرى ولاه المأمون وهو بالشام فقدم إلى مصد لعشد ليال فى رمضان سنة سبع عشرة ومائتين وصرف سنة ست وعشرين ومائتين بمصد ودفن بها وقبره عند قبر ابن مسكين.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر أن غزله عن القضاء كان في رمضان سنة ٢١٤هـ .

<sup>(</sup>٢) انظر: أخبار القضاة ٢/١٦١ – ١٦٧، طبقات الحنابلة ١٠/١، الجواهر المضية ٢/١٠، وقيات الأعيان ٢/٧٢، تاريخ بغداد ١٩١/١٤ - ٢٠٤، ثمار القلوب ٢٢١، النجوم الزاهرة ٢/٧٢٢.

<sup>(</sup>٣) عند قدوم الخليفة المأمون مصر سنة ٢١٧هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان الميزان ١٧٩/١، شجرة النور الزكية ٥٧، مرأة الجنان ٢/٧٠١، معجم الشعراء ٤٨٤.

### ٨-محمد بن الحارث المعروف بدرابن الليث الاصم، (١)

محمد بن الحارث الأصم وكان صالحًا كتب إلى ابن أبى داود لقد أعظمت القرية على الله هل كان الخلقاء الأربعة يقولون كما قلت ويقعلون كما فعلت، الويل لك من ديان يوم الدين، فلما كان فى عشية يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من شعبان سنة خمس وثلاثين جاء كتاب بعزله وضربه وحبسه فقام رجل لنصرته فلم يقدر فضحك فقيل له أتضحك وأنت على هذه الحالة فقال ما كان الله ليسلط أيدى الظالمين على أجساد تتجافى جنوبهم عن المضاجع في الليل.

مات بمصر ولم يعرف قبره وبقيت مصر بلا قاض.

### ٩-الحسارث بن مسكيس (٢)

الصارث بن مسكين جد بنى مسكين وقبره تحت كوم المناوه، والدعاء هناك مجاب وهناك عشرون إمامًا من بنى مسكين، ولى فى جمادى الآخر سنة سبع وثلاثين ومائتين، وجاء النقليد وهو بالإسكندرية فبكى حتى بل لحيته ولم يزل قاضيا بمصر حتى صرف سنة خمس وأربعين ومائتين، وحكى صاحب العقد (<sup>7</sup>) أن الحارث بن مسكين حمل من مصر إلى العراق فى المحنة فورى بالكتابة عن التصريح فقيل له ما تقول فى القرآن؟ فقال إياى تعنون؟ قالوا : نعم، قال مخلوق؟ فقيل لأحمد بن حنبل : أسمعت ما قال؟ قال: نزل غير مخلوق، فضرب. وله ذرية صالحة إلى الان

<sup>(</sup>١) تولى القضاء في ربيع الآخر سنة ٢٢٦هـ وعزل في شعبان سنة ٢٣٥هـ. انظر: الولاة والقضاة ٤٤٩ - ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب التهذيب ١٥٦/٢، تذكرة الحقاظ ٨٨/٢، الولاة والقضاة ٤٦٧ و ٥٠٠، مناقب الإمام أحمد ٤٠٠، تاريخ بغداد ٨٧١٦/٠.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم أبو عمر الأديب الإمام ضاحب العقد الفريد ولد سنة ٢٤٦هـ ومات٣٢٨هـ.

انظر: بغية الملتمس ١٣٧، ونيات الأعيان ١/٣٢، البداية والنهاية ١٩٢/١١، بتيمة الدهر ١/-٣٦- ٤١٢.

وخطة بمصر وجاءته امرأة بطبق من رطب وقالت له: هذه ثمرة نخلة باسمه فأعطاها بعدد كل رطبة درهما، وكانت عدة الرطب سبعة آلاف.

## ١٠-عبد الرحمن بن إبراهيم بن البر الدمشقى(١)

عبد الرحمن بن إبراهيم بن البر الدمشقى جاحه الولاية من بغداد وهو بالرملة من أعمال فلسطين فتوفى قبل أن يصل إلى مصر سنة خمس وأربعين ومائتين.

## ۱۱-بکار بن قتیبه بن اسد بن ابی برذعه(۲)

بكار بن قتيبة بن أسد بن أبى برذعة بن عبد الله بن بشير بن أبى بكر البصرى وقد أفردت مناقبه فى جزء، كان محمودًا مشكورًا عفيفًا له دعوات مجابة، ولما ولى(٢) دخل إليه رجلان فادعى أحدهما على الأخر بمائة دينار فأنكر وقال له أتحلف؟ قال: نعم. قال قل الطور إلى قوله ﴿ إن عذاب ربك لواقع \* ما له من دافع ﴾ [الطور: ٧ ، ٨] فحلف الرجل بذلك فعمى لساعته. وروى أن عينيه برزتا من وجهة فى مكانه فانتهى الناس عن الأيمان الحائثة فى زمنه، وصار الناس ثابتون على الأيمان ولا حناثة فى زمانه، وكان يحيى الليل كله فإذا أصبح كأن وجهه قمر ولما حكم الخليفة الموفق(٤) فى الأقاليم بعث إلى أحمد بن طولون(٥) احمل إلى ما عندك من المال فأبى، فأمر الموفق بسبب أحمد على المنابر بعد الخطبة وفعل ذلك أحمد ثم خرج فى مائة ألف أو يزيدون فلما

<sup>(</sup>١) انظر: الولاة والقضاة ٥٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: وفيات الأعيان ١/٢٥٢، تهذيب ابن عساكر ٣/٢٨٢، الولاة والقضاة ٧٧٤ و ٥٠٥، الجواهر المضية ١/٨٢٨.

<sup>(</sup>٣) كانت ولايته من جمادي الآخر سنة ٢٤٦هـ. انظر: الولاة والقضاة ٤٧٥، فتوح مصر ٧٤٧.

 <sup>(</sup>٤) هو طلحة الموفق بالله بن جعفر المتوكل على الله بن المعتصم العباسي أبو أحمد أمير من رجال السياسة والإدارة
 والحزم لم يل الخلافة اسما، ولكنه تولاها فعلا. مات سنة ٢٧٨هـ/ ٨٩١م.

انظر تاريخ بغداد ٢/٢٧، الطبري ٨/٨ه١، النجوم الزاهرة ٢٩٧٠.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن طولون أبو العباسي الأمير صاحب الديار الممرية والشامية والثغور، تركى مستعرب كان شجاعًا=

قدم بعض ما أراد من البلاد أحضر القضاة ثم أحضر بكار بن قتيبة من مصر وقال له استحل على نفسك أن المرفق خارجي فقال له يثبت عندى ذلك فقال له: عد إلى بلدك يعنى مصر فأعاده إليها فلما رجع قال له من يشهد لك أن الخليفة ولاك وسجنه واشتغل ببناء الميدان وحرث قبور اليها ولا مرض سنة سبعين ومائتين، فأمر الناس بالدعاء له في المسجد المحمود بسفح المقطم فخرجوا يدعون له ومعهم اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل ودعا أحمد ولده خمارويه وقال له اذهب إلى القاضى بكار وهو يصلى فسلم عليه وليدع لى قجاء إليه فوجده كذلك وقال له جنت من أمر أبيك فأخذ بلحية نفسه وقال له اذهب وقل له أنه علما قد أشرف على قبره وأنا شيخ عليل قد أشرفت على قبرى والمجمع بيننا بين يدى الله تعالى وماتا في السنة المذكورة ورأى أحمد في المنام بعد موته، نقيل له ما فعل الله بك فقال تشفع في بكار القاضى فشفه.

روى عن أبى دواد الطيالسى(١) وغيره وعنه أبو داود السجستانى وغيره وكان يكثر التلاوة ويحكم بمذهب أبى حنيفة وكان من البكائين، ودخل إليه رجلان يختصمان أحدهما أبو الأخر فنظر إليهما وأنشأ يقول تعاطيتما ثوب العقوق كلاكما أب غير بر وابنه غير واصل وكان يتلو الوعظ للخصوم ويتلو قوله تعالى: ﴿ إِنْ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ﴾ [آل عمران: ٧٧] ويفعله مع كل حالف فمنهم من يتوقف ومنهم من يقدم وكان يحاسب أمناءه في كل وقت ويسال عنهم الشهود ودخل قوم من أهل الرملة فسال عن قاضيهم. فقالوا: عفيف فالتفت إليهم بكار وقال: لقد غبنتموني يقال قاض عفيف فسدت الدنيا ويقال إن المتوكل(١) لما بلغه ما عليه القاضي

•

جرادًا حسن السيرة بباشر الأمور بنفسه ولد سنة ٢٢٠٠م/ د٨٦م ومات ٢٧٠هـ/ ٨٨٤م .
 انظر: الولاة والقضاة ٢/٢-٢٢٢، النجوم الزاهرة ٣/٣، بدائع الزهور ٢/٢١، تاريخ ابن خلدون ٢٩٧/٤، الكامل ١٣٦٧/ . وقيات الأعيان ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>۱) هو سليمان بن داود بن الجارود مولى قريش أبو داود الطيالسى من كبار الحفاظ الحديث فارسى الأصل، سكن البصرة وتوقى بها، ولد سنة ۱۳۳هـ/ ۷۰۰م، ومات سنة ۲۰۱هـ/۸۱۹، وكان يحدث من حفظه. انظر: تاريخ بغداد ۲۶/۸، الباب ۲۹/۲.

بكار من العلم والزهد والورع والفضل أرسل إليه كتابا من بغداد بقطعه القضاء مع نجاب إلى البصرة، فلما وصل سأل عنه وإذا هو خارج من الفرن ومعه الخبز فسلم عليه وقال أنا رسول الخليفة إليك قف حتى أبلغك رسالته، فقال ما أقدر على الوقوف ردائي استعرته من والدتي لامضى به اخبز وأعود فقف حتى أستاذنها فأذنت له في الوقوف معه واستماع ما جاء به ففعل فسلم عليه من عند الخليفة وأخبره أنه ملك قضاء مصبر ودفع إليه التقليد فأخذه ودخل منزله وخرج له برغيفين من خبزه وقال له امض في حفظ الله فتعجب النجاب من ذاك، واستحقر الخبز ولم يمكنه ردهما فرمي بهما في مخلاته وتهاون بهما وقال خيبة طريقاه، ثم سار إلى الخليفة وأخبره الخبر فقال له: وما أجازك فضحك ثم أخبره، فأمره باحضارهما وكان النجاب قد فرط في أحدهما فلما أتاه بالرغيف الثاني دفع إليه ألف دينار وقال: لو اتبتني بالآخر أعطيتك الفًا ثم إن النجاب رمد رمدة عظيمة بعد مدة وأشرف على العمى فأمر الخليفة باحضار مكحلة فيها كحل فكحله منه فبرئ من ساعته ومضى في رسالته فلما رجع قال: يا أمير المؤمنين أريد أن تعلمني ذلك الكحل فقد وجدت فيه شفاء عظيما، فقال له الخليفة هو الرغيف الذي اتيت به من عند القاضي بكار جعلناه في اكمالنا وأدويتنا فنحن نعافي ببركته فندم النجاب على ما فرط. وقال ابن ميسس: دخل إلى مصر سنة ست وأربعين ومائتين وبقى إلى سنة سبع وستين ومائتين وهي السنة التي اعتقل فيها وسببه أن الخليفة المعتمد على الله أبا العباس أحمد ابن المتوكل على الله جعفر بن هارون الرشيد كان مشتغلا بلذاته وخرج عليه صاحب الزنج وقام بالحرب الموفق أخو المعتمد وطال مواقعته لصاحب الزنج فقصد المعتمد القدوم إلى مصر وبها أحمد بن طواون فبلغ ذلك أخاه الموفق فسير إليه وأعاده عن هذا الرأى استنقاصنا لابن طولون وكان جرى بين أحمد بن

<sup>(</sup>۱) هوجعفر بن محمد بن هارون الرشيد أبو الفضل خليفة عباسى ولد بيغداد ٢٠٦هـ/ ٢٢٨م ومات ٧٤٧هـ/ ١٢٨م.

انظر: الكامل ١١/٧، تاريخ الطبرى ٢٦/١١، مروج الذهب ٢٨٨/٢، تاريخ اليعقوبي ٢٠٨/٣، ثمار القلوب ١٤٩، تاريخ بغداد ١٦٥/٧.

طولون وبين الموفق مكاتبات مقتضاها تسيير الجند والمال اعانة على صاحب الزنج فقصر عنه أحمد بن طولون فندب إليه الموفق عسكراً فقصد أحمد بن طولون وكسره وجرت أحوال ليست مما تدرج هنا. فلما بلغ ابن طولون ذلك سير إلى فقهاء الأمصار وكان بالشام وتوجهوا إليه إلى دمشق في سنة سبع وستين ومائتين، وكان من جملة القدما قاضى مصر بكار بن قتيبة فقال لهم أحمد بن طولون إن الموفق خلع طاعة أخيه المعتمد، فتوقف بكار بن قتيبة عن خلعه، فقال له أحمد ابن طولون لم لا توافق الفقهاء، فقال له: أنت أوردت على كتاب الخليفة المعتمد بولاية عهد أخيه الموفق فاورده على بخلعه، فقال هو الآن مقهور ومقلوب في يديه وأنا أحبسك حتى يرد كتابه باطلاقك، فقيده وحبسه وسفره إلى مصر، وكان ابن طولون كل سنة يصله بألف دينار فطالبه بها فسيرها إليه بختمها وكان عدتها سنة عشر كيسا وبقى القاضى بكار مصوسا إلى آخر أيام أحمد ابن طولون ورتب في الحكم عوضا عنه وهو كالخليفة له.

### ١٢-محمد بن شادان الجو هري(١)

محمد بن شادان الجوهرى وبقى بكار معتقلا إلى أن توفى أحمد بن طولون فى ليلة الأحد لسبع بقين ذى القعدة سنة سبعين ومائتين ومات بعده فى يوم الخميس لست بقين من ذى الحجة من هذه السنة القاضى بكار ومواده سنة اثنتين وثمانين ومائة ومدة ولايته أربع وعشرون سنة وستة أشهر وستة عشر يوما، وكان عالمًا زاهدًا حدث بالكثير وله أخبار مشهورة وقبره أحد المزارات بسفح المقطم.

<sup>(</sup>١) له ذكر في الولاة والقضاة.

## ١٣- أبو عبد الله محمد بن عبده البصرى بن حرب

وولى بعده أبو عبد الله محمد بن عبده البصرى بن حرب (١) ثم استتر بسبب فتنة ابن طولون وأقام مستترًا عشر سنين وذلك فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين ومائتين وبقيت مصر بغير قاض إلى أن ولى أبو زرعة.

## 14-أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشقي(٢)

مولى بنى أمية سنة أربع وثمانين ومائتين وكان يذهب إلى قول الشافعى ويوالى عليه ويصانع، وكان يعطى من حفظ مختصر المزى مائة دينار ويوليه القضاء، وكان الغالب على دمشق قول الأوزاعى(٢) فهو الذى أدخل قول الشافعى دمشق وحكم به القضاة ويحلف الفقهاء على مذهبه، وكان عفيفًا شديد التوقف على انفاذ الأحكام، وكان الغالب عليه السلامة – وكان له مال كثير وضياع كبار في الشام واختلف في أمره، فقيل إن هارون بن أبى الجيش اختاره للقضاء لأنه كان في عهد والده، أن القضاء إليه وقيل إن المعتمد كتب له عهدا وعوض على أبى عبيد على بن الحسن سجل لأبي زرعه عندما تولى دمشق وسئل امضاءه، فقال ما صح عندى أنه كان له عهد يشبه القاضى والله أعلم بصحة عهده وعهدك فأمسك أبو عبيد، وولد له الحسين أبو عبد الله قاضي مصر والحسن أبو محمد فكتب إليه من القاضى ولديه الحسن والحسين وكناهما بكنيتهما ولوعوا

<sup>(</sup>١) في محرم سنة ٢٨٤هـ وعزل في صفر سنة ٢٩٢هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: رفع الإصر ورقة ١٠ اب.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن الأوزاعي بن عمرو أبو عمرو إمام أهل الشام في وقته، نزيل بيروت. روى عن عطاء وابن سيرين ومكحول وخلق. وعنه أبو حنيفة وقتادة ويحيى بن أبى كثير والزهرى وشعبة، ثقة.

مات سنة ١٥٧هـ.

انظر: العبر ١/٢٢٧، تذكرة لحفاظ ١/٨٧١، خلاصة تذهيب الكمال ١٩٧، تهذيب التهذيب ٦/٨٣٨.

عنهما بمعاوية وعمرو ما كان إلا أباضيا فقرأها وقال الله المستعان، وكان يرقى من وجع الضرس ويقرأ عليه ويدفع له حشيشة فيوضع عليه فيسكن ويستغنى عنها وكان له سنور يمسحه وهو ينظر بين الخصوم وسأل صهره أبو زنبور مداراة ضرسه فقال دع الكذب فقال سبحان الله ! فرقاه فلم يزل لأنه لم يدعه وكان يعزم عن الخصوم وربما أراد قوم النزهة فادعى على رفيقه فوزن عنه. وكان له جار فسكر مرة وجعل يفتى ويصيح فقالت له زوجته إياك يسمعك القاضى، فقال: أنت طالق ثلاثا إن لم يغن القاضى في هذه الليلة، فبكت ودخلت عليه فأمر بإدخاله وقال قد كان يقال ليس النرجس عهدة إنما العهد الاثنين – نقض النرجس عهده أبقى العهد للاثنين وقد خرجت من يمينك والله أولا الجوار لآذيتك ولئن عدت لأقومنك.

#### نص\_ل

وحكى عنه أنه مكر مكرًا خبيثًا ولما قدم مصر لزم قبر أحمد بن طواون يتردد إليه ويبكى وبلغ ذلك ابنه أبا الجيش فأعجبه ودخل يوما على أبى الجيش ومعه رغيف جوارى فى منديل فقال له: أيها الأمير هذا رغيف ختمت عليه عشر ختمات وقرأت عليه ﴿ قل هو الله أحد ﴾ [الإخلاص: ١] أحد عشر ألف مرة فأخذ أبو الجيش وحسن موقعه عنده.

وكان سبب ولايته قضاء الشام ثم ولاه هارون بن أبى الجيش، لما صارت الأشارة قضاء مصر،

#### فصـــل

وقال يوما الوزير عبيبد الله بن سليمان بلغنى أن القضاة والشهود بالشام يركبون الدواب بالضفاف بغيره سراويلات فانكرته وكنت إذ ذاك بغير سراويل فعاهدت الله إن سلمت من ذلك المجلس لأعدت اتركه فستر الله واعنق كذا وكذا مملوك.

#### فصـــل

وكان اكولا يأكل سلة مشمش في مجلس وسلتين وسلة خوج وما أشبه ذلك.

#### فصيل

وجرت له وقائع مع أبى أحمد الموفق إلى خلعه وولى أحمد بن طولون ثم ظفر به أبو أحمد الموفق فى جماعة من أصحابه فسائهم من الذى ابتدر بالخلع فشرع القاضى أبو زرعة فى الاعتذار وحلف بالطلاق والعتاق وأيمان كثيرة إن كان فى هؤلاء القوم أحد. قال ذلك فاطلقة وكان هذا من حسن تصرفه لأنه هو الذى كان قال ذلك دون القوم المشار إليهم فى يمينه.

#### فصــــل

ولم يزل قاضيا إلى سلخ صفر سنة اثنتين وتسعين ومائتين إلى أن دخل محمد بن سايمان الكاتب مصر من قبل المكتفى وأزال الملك من بنى طواون فظهر له محمد أبو عبد الله بن عبده فولاه القضاء من قبل المكتفى وعزل أبا زرعة فكانت ولاية أبى زرعة ثمانى سنين وشهرين وتأخرت وفاته إلى سنة اثنتين وثلاثمائة بدمشق ونظر ابن عبده فى أول ربيع الأول إلى عشرى جمادى الأول وقيل إلى سلخ جمادى الآخرة ثم تجهز إلى السير إلى العراق مع محمد بن سليمان، وسار أيضنًا أبو زرعة، وبقيت مصر بغير قاض وتولى ابن عبده قضاء حلب، فأبده لهم أبو زرعة أخر اسمه روح بن محمد حفيد ابن السنى قاضى أصبهان ذكرته فى طبقات الفقهاء، ثم تولى مصر أبا عبيد على بن الحسين بن حارث بن عيسى، وكان قاضى واسط فقدم فى أواخر شعبان سنة

ثلاث وتسعين وكان يذهب إلى قول أبى ثور<sup>(١)</sup> ثم صار يختار وكان يورث نوى الأرحام ويقول فيه بقول أصحاب التنزيل وهو آخر قاض ركب إليه الأمراء بمصر وأخذ الفقه أيضاً عن أبى داود.

#### فصيل

وجرى له مع أبى الحسن منصور بن إسماعيل الفقية قصة عجيبة بسبب نفقة المطلقة الثلاث الحامل فإن القاضى قال زعم زاعم أنه لا نفقة لها فأنكره منصور وذكره الطحاوى(٢) فكذبه القاضى وحرف الشهود على منصور قولا، فقال القاضى: لئن شهد عليه آخر معه ضربت عنقه فأبى ذلك على نفسه ومات سنة ست وثلاثمائة.

وقال عند موته

حمقى بهم غفلة ولوم وليرم وليسس للشمامين نوم

قضیست نحبسی فسسر قرم کسان نسومسی علسی حسسم

فلما مات القاضي بكت الأرض بعده وقال:

وليسس يسوم النشسور يوم وليسر للشسامتين أى نسوم

قبلىسى ولىسورى فقد سررنا وقد مسرحسا

قال أبو بكر بن الحداد: لو شئت لقلت : إن ذنب على القاضى لأنه قابله خطأ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان الكلبى البغدادى الفقيه. روى عن ابن علية وابن عيينة وابن مهدى ويكبع وعنه أبو داود ومسلم وابن ماجه وأبو القاسم البغوى وأبو حاتم. ثقة مأمون أحد الفقهاء. مات سنة ٤٢٠هـ.

انظر: وفيات الأعيان ٢/١، ميزان الاعتدال ٢٩/١. النَّجوم الزاهرة ٢/١٠٢ طبقات ابن هداية الله ٢٢، العبر ١٤٣٠، طبقات الفقهاء ١٠١، تاريخ بغداد ٢٥/٦.

<sup>(</sup>۲) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن سلمة الأزدى الحجرى الممسرى العنفى ابن أخت المزنى، سمع يونس بن عبد الأعلى وهارون بن سعيد الأيلى، ومنه الطبراني، ولد سنة ۲۲۷هـ، وله معانى الآثار. انظر: البداية ۲/۱/۱۷٤، تاج التراجم ٨، تذكرة الحفاظ ٨٠٨/٨، حسن المحاضرة ٢/١٥٠٨.

#### فص\_ل

وقيل له كيف قول القاضى واعتقاده فى أهل البيت فسكت طويلا ثم انشأ يقول:

إنسى لأكتم من على سرائره

وقد تقدم فى هذا أبو الحسن بن الحسنى قال

#### نصـــل

وكان عتبة بن بسطام وأهل العسكر والموفق لا يرضون إلا به وكان أمراء مصر يركبون إليه وكان عتبة بن بسطام وأهل العسكر والموفق لا يرضون إلا به وكان أمراء مصر يركبون إليه وكان على قلب القاضى أبى عبيد منه ثقل، وكان يستخلف ويسمع الشهادات إلى أن مات سنة سبع وتسعين ومائتين فجلس على ابن جعفر قاضى برقة فى مسجد وبنى دارا عمل لها دهليزا ويتحاكم إليه ويسمع البينات ويستحلف فكثر ذلك على أبى عبيد، وأمر بغلق بابه فدخل على بن الحداد وسكن قلب القاضى عليه ثم ولاه قضاء تنيس ومات سنة عشرين وثلاثمائة وكان كثيرًا ما يلبس طيلسانا أزرق.

#### نصــل

قال ابن الحداد كنت عند القاضى أبى عبيد فقال له الربيع بن محمد الجيزى أيها القاضى فى حجرى ولاية اليتيمة وقد كان القاضى أمر بتزويجها فزوجها وقد طلب جهارها وكذلك الزوج فقال: تجهز بمقدار صداقها. قال ابن الحداد فقلت فى نفسى أظن القاضى يختار فى هذا قول مالك ابن أنس لأنى رأيت محمد بن الربيع قد سر بقوله فقلت له أيد الله القاضى أعلى غير المحجور عليها أن تجهز فالتفت إلى الربيع. فقال لا يجهزها فسررت برحوعه عن ذلك.

#### قص\_\_ل

عزل عن ولايته وهو عزيز غريب وكان يذهب إلى أن الطفل إذا أسلم أحد أبويه لا يكون مسلمًا إلا بإسلام الأب وهو قول مالك وأبى ثور وجرى له فى ذلك قصة وشكت امرأة زوجها إليه أن معه شيئا لا تطيقه فكذبها الزوج فأمر بعض شهوده أن يشاهد ويخبر فأخبره بأنه شاهد شيئًا عظيما. فقال للرجل أنت تأتيها بجميعه قال: لا فقال لها مما تقولين فقالت أعز الله القاضى وهل له فى ذلك الوقت عقل حتى يكون ببعضه فقال لها تحلفين بالله أنك عاجزة عنه مطيعة له خائفة على نفسك منه، فحلفت ففرق بينهما.

#### فصـــل

وكان متسعا في الرواية حدث عن الزعفراني (١) بكتاب الشافعي وعن يزيد بن أخزم (٢) وحدث عنه النسائي (٣) في سنة ثلاثمائة ومات – أعنى النسائي – سنة ثلاث وثلاثمائة، وبقى أبو عبيد بعد هذا بمصر إلى سنة إحدى عشرة وكان مولده سنة سبع وثلاثين ومائتين. وقال حدثت عن الشعبى

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أبو على البغدادي روى عن ابن علية وحجاج الأعور وسنيد وشبابة ابن سور والشافعي. مات سنة ٢٦٠هـ.

انظر: تاريخ بغداد ٧/٧-٤، تذكرة الحفاظ ٢٠/٥٩، تهذيب التهذيب ٣١٨/٢، شذرات الذهب ٢/٠١٤، طبقات الحنابلة ١٢٨/١، طبقات السبكي ١١٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) له ذكر في الولاة والقضاة.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي. روى عنه ابن جوصا وابن السنى وأبو سعيد بن الأعرابي والمحاوي وأبو على النيسابوري وابن عدى وابن يونس والعقيلي وابن الأخرم وأبر عوانة وآخرون، له السنن الكبرى والمنغرى وخصائص على ومسند على ومسند مالك.

مات سنة ۲۰۲.

انظر: البداية والنهاية ١٧٣/١١، تذكرة الصفاظ ١٩٨/٢، تهذيب ١/٢٦، الرسالة المستطرفة ١١، شذرات الذهب ٢٣٨/٢، طيقات السبكي ١٤/٢، طبقات القراء لابن الجزري ١١/١.

أنه قال من كثر خطؤه فكأنما كتم شهادة واستدل على وجوب الختان وكان يرأه بان قال: لا أعلم خلافا في أهل بلد لو اجتمعوا على عدمه أنهم يحاربون كالكفار وكان يرى الحكم باليمين مع الشاهد ولا يفعله فسأله يحاربون كالكفار، وكان يرى الحكم باليمن مع الشاهد ولا يفعله فسأله ابن الحداد عن ذلك، فقال لن أقبل شهادته وحده كان إسماعيل بم إسماق يقول في نفسى في الشاهدين شيء فكيف واحد.

#### فصــــل

ثم استعفى بعد ذلك وبذل فيه المال وكان السفير فى ذلك ابن الحداد وشق على الناس وصرف فى المودع نحو مائة ألف دينار لأبواب البر ومال فى لا وارث نه ثم ولى بعده أبو الذكر الثمار المالكي، وسار أبو عبيد إلى بغداد فخيف على قضاء البصرة فدس عليه وعرض عليه قضاء همذان فامتنع فاستخلف الاستراباذي الشافعي وكانت ولايته بمصر ثماني عشرة سنة وستة أشهر وأقنام بعد ذلك ببغداد ثماني سنين ومات سنة تسع عشرة وثلاثمائة وصلى عليه الأصطخري، ومن مفرداته في الفقه جوز لمن عليه صوم كفارة الطهارة أن يصوم رمضان بنية رمضان وعن الكفارة ويصوم معه شهر آخر.

#### فصــــل

اعلم أن أبا زرعة السالف ذكره في الطبقة التي ذكر بها أبو عبد الله القرشي في كتابه مهدى الطالبين، وأما ابن زولاق في كتابه قضاة مصر فذكر قبله محمد بن عبده الحنفي قال أبو عبد الله وولاه – أعنى أبا زرعة – هارون الرشيد قضاء مصر وفلسطين والأردن ودمشق سنة

أربع وستين وقيل أربع وثمانين، وكان عفيفًا ورعًا عابدًا حافظًا أحد حفاظ الدنيا كثير الصدقة. قال أبو مالك: أتيت بيته فسألت عنه فابطأ خروجه واعتذر بان سبب بطئه أن رجلا سأله يوما سترة ولم يكن لى غير ثوب واحد فأعطيته إياه وترديت برداء لأهلى فاستحييت من الناس أن أخرج على تلك الحالة فجاء ابنى فأخذت ثوبه واعطيته الرداء فاتيت هارون بن خمارويه فقلت له ما أغفلك عن أبى زرعة وأخبرته، فقال يرد على جوايزى فأعطاني مائتي دينار فذهبت بها إليه وأخبرته، فقال: لقد كنت أحسب أنك صاحب كيف تفشي أمرنا إلى الأمراء والله لا أكلمك شهرا فأخذت المال وذهبت.

#### وله حكايات مأثورة.

قال ولم يزل قاضيا إلى سنة اثنتين وتسعين ومائتين فدخل إلى مصر محمد بن سليمان من عند الخليفة في جموع كبيرة وجاء محمد بن عبد الله فسلم عليه ثم عاد من عنده لداره وسلم على الناس في الموضع المعروف بمسجد عبد الله وصرف أبا زرعة عن القضاء في يوم الجمعة لسبع خلون من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة ثم أخرج إلى العراق وبقيت مصر بلا قاض يحكم بين الناس وأسف أهل مصر عليه، وأما ابن ميسر فذكره بعد ابن شاذان وقال صرف في سلخ صفر سنة اثنتين وتسعين ومائتين ثم صرف في رجب من السنة لأنه استصحبه معه من الشام وولاه قضاء حلب وولى أبو مالك بن أبي الحسين الصغير.

رَفْعُ معبى (لرَّعِمْ فَعُ الْمِحْرِيُّ (الْهُجُنِّى يُّ (سِلْنَهُ (لِنَهْرُ (الْفِرُوفُ مِسِی

ولفيقة والروبعة

## ١-أبو عبيد على بن الحسين بن الحارث أبو عيسى البغدادي(١)

أبو عبيد على بن الحسين بن الحارث أبو عيسى البغدادي قدم قاضيا على مصر يوم الخميس لاثنين خليا من شعبان سنة ثلاث وتسعين ومائتين ، وكان حسن السيرة عفيفًا متواضعًا يقضي حاجته بنفسه، وكان عارفًا باختلاف العلماء فصيح اللسان يتكلم في سائر المذاهب، جميل المذهب وكان يقول: ويح ابن أدم كيف ينهى ولا يرعوى أم كيف يأمر ولا ينتهى وكان يبكى في الليل ويقول لابنته ما لى ولوزر لا أقدر على حمله يوم القيامة، وقالت له ابنته والله لقد كنت قبل أن تتولى القضاء تنام في بعض الليل ومنذ وليت ما نمت، ولقد كنت تفطر بالنهار قبل ذلك ومنذ وليت ما أفطرت في نهارك فبكي ثم قال با بنية إنى حملت حملا تقيلا لا أقدر على حمله فأنا أقوم في الليل رجاء أن يهون على حمله وبسهل ثقله وكانت له اغفاءة في بعض الأوقات فنام وقتا من الأوقات ثم انتبه وهو ببتسم فقيل له في ذلك فقال الآن ذهب عنى ثقل ما كنت أحمله فقيل له وكيف ذلك قال رأيت رسول الله مُؤلِّكُ في المنام فشكوت إليه أمر القضاء، فقال وما تحب قلت العزل قال في الغد إن شاء الله تعالى، فلما كان الغد وهو يوم الجمعة لأربع خلون من ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة عزل ثم سجد شكرًا لله تعالى وقال الساعة فرحت وذكر عنده الفلاسفة فقال: قوم زادت حيرة عقولهم فضلوا ولقد أعجبني قول ابقراط: عظم آفة الحيوان الصامت من صمته وعظم أفة الناطق من نطقه، وقيل إن القاضي أبا عبيد هذا توفي بمصر وقيل بفلسطين وقيل بدمشيق، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: الولاة والقضاة ٢٦٢.

## ٢- عبد الله بن إبراهيم بن مكرم

عبد الله(١) بن إبراهيم بن مكرم - ذكره صاحب مهدى الطالبين(٢) بين أبى زرعة وأبى الذكر، وقال كان عفيفًا ورعًا زاهدًا، قال ولم يزل قاضيًا حتى ولى أبو الذكر(٢) التمار وكان عالمًا فقيهًا وذلك أن عبد الله بن إبراهيم لما مات اجتمع أكابر مصر يتشاورون وكان معهم حينئذ أبو داود السجستاني فقال أنا رجل غريب لا أعرف أهل بلدكم وما يكون لى أن اتكلم فيما لا أعلم فلما كان عشية يوم السبت أتى مروان إلى على بن أحمد وقال له تولى القضاء فامتنع فبعثوا إلى أبي الذكر فقال لا فسنالوا ستين رجلاً أو ما يزيد على ذلك ممن كان من علمائهم يومئذ فكل أبى وأغلق بابه فاتوا إلى ابن عبد الوهاب(٤) فأخبروه فردهم إلى أبى الذكر فإن أبى ما غلطوا عليه فذهبوا إليه فجاء معهم، فاخرج لهم ابن عبد الوهاب كتاب الوزير ابن الفرات يأمره بالتولى فتولى يوم الأحد- فلما كان يوم الأربعاء أخذت منه(٥) السكك وكانت السكك يومئذ بمصر تكون عند القاضى فدفعت إلى على بن أحمد بن سليمان وإلى موسى بن عبد الملك وكانت السكك ستة ألواح من ذهب وثلاثين زوجا مطلاة وسكك الورق وخرج على بن الحسين من مصر وأقام يحيى به مهدى على القضاء وكان جميل الفعال وكان يحكم بين الناس بالنهار ويبيع التمر بالليل، فقيل له إن بلغ الخليفة ذلك عزلك فقال أنا أفعل ذلك ليبلغه وحكى أنه بلغه ذلك فبعث بعض غلمانه من بغداد مستخفيا فاشتراه منه ورجع فكان الخليفة يطعم منه من اصابته الحمى فتذهب عنه واستحضره الخليفة إلى بغداد وقال له تمنُّ فقال أتمنى أن لا أكون قاضيًا فعزله وعاد إلى مصر فمات بها

<sup>(</sup>١) يقال إنه لم يدخل مصر لأنه كان قاضى القضاة ببغداد، انظر رفع الاصر ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) بمعنى أن القرشى اغفل ولاية أبو عبيد على بن الحسيني.

<sup>(</sup>٢) قال الكندى إن ولاية أبى الذكر كانت نيابة عن عبد الله بن إبراهيم من مكرم.

<sup>(</sup>٤) عامل مصر- انظر رقع الاصير ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) من القاضى السابق أبو عبيد على بن الحسني.

وقبره بمقبرة بنى وردان. قلت: ابن إبراهيم الاسوانى المالكى خلافه لأبى يحيى عبد الله بن ابراهيم بن مكرم إلى أن صرف فى صفر سنة اثنتى عشرة وثلاث ماية، وقال القرشى: سنة إحدى عشرة وولى مكانه أبو حامد إبراهيم (١) بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد العظيم ابن عبد الله بن عبد الأعلى (وصرف) فى ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وثلاث ماية وتول مكانه أبو على عبد الرحمن (٢) بن اسحق بن محمد بن معمر بن حبيب ابن المنهال السدوسى وصرف سابع ربيع الآخر سنة أربع عشر وولى أبو عثمان (أحمد) (١) بن إبراهيم بن حماد بن اسحاق بن إسماعيل بن حماد فى ثامن ربيع الآخر وصرف فى ذى الحجة سنة ست عشر وثلاث ماية وولى مكانه (٤) أبو محمد عبد الله بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن الربعى الدمشيقى وصرف فى جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وثلثماية، واستخلف ابن الحداد وأخذ من محمد بن بدر على قبول شهادته ألف دينار وأعطى ألف دينار على ولايته ثم صرف عنها سنة سبع عشرة وثلثماية قاله ابن زولاق. وقال ابن ميسر: سنة إحدى وعشرين وثلثماية كذا ذكر هؤلاء على الترتيب

<sup>(</sup>۱) تولى أبو حامد إبراهيم بن محمد الكريزى في صغر ٣١٢هـ إلى ربيع الأول ٣١٣هـ انظر الكندى الولاة القضاء ص ٤٨٦، ورفع الاصر ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر إن عبد الرحمن بن اسحق تولى منذ ربيع الأول ٢١٣هـ حتى ربيع الآخر ٢١٤هـ انظر رفع الاصر ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) قال الكندى إن أحمد بن إبراهيم بن حماد تولى القضاء ثلاث مرات هى:

<sup>(</sup>أ) ربيع الآخر ٢١٤هـ إلى ذي الحجة ٢١٦هـ.

<sup>(</sup>ب) جمادي الآخر ٣١٧هـ: ربيع الآخر ٣٢٠.

<sup>(</sup>ج) رمضان ٣٢١هـ إلى صفر ٣٢٢هـ.

انظر الولاة والقضاة ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) حدد الكندى ولايات عبد الله بن ربيعة على الوجه التالي:

<sup>(</sup>أ) محرم ٢١٧هـ: جمادي الآخرة ٢١٧هـ.

<sup>(</sup>ب) ربيع الآخر ٣٢٠هـ: صفر ٣٢١

<sup>(</sup>ج) شوال ٢٢٤هم: ذي القعدة ٣٢٤هـ.

<sup>(</sup> د) ربيع الأول ٢٢٩هـ: ربيع الآخر ٢٢٩هـ.

انظر الولاة والقضاة ص ٤٨٣: ٤٨٩ وايد ابن حجر هذه المدد رفع الاصر ص ٢٦٩.

من أبى حامد إلى هنا ابن ميسر وذكر ابن زولاق والقرشى بعد أبى الذكر، أبا محمد إبراهيم بن محمد بن عبد الله الكريزى الرجل الصالح قدم من بغداد قاضيا على مصر فى صفر سنة اثنتى عشرة وثلثماية وتلقاه الناس من باب مصر فبدأ بدخول جامعها وكان من عادة القضاة أن يبدأوا بدار الأمير قبل الجامع فبدأ بالجامع فصلى فيه ثم أتى دار الأمير فسلم عليه ثم رجه إلى الجامع فصلى فيه وجلس وقرئ عهده ثم راح إلى دار كهيس بن نعيم – ولما عزل بن مكرم عن قضاء بغداد وتولاه هارون بن إبراهيم أرسل كتابا بولاية أبى على عبد الرحمن السدوسي (١).

واستمر إلى أن قدم ابن أبى بكر من انطاكية وتسلم منه جميع أحباس مصر وذلك أن ابن الفرات (٢) غضب لعزل الكريزى فبعث على بن أبى بكر وولاه على الأحباش منفردًا عن القضاء. وقال ابن زولاق: كان قليل البضاعة وفيه غطرسة أرسل إليه أمير مصر (٢) ما صبح عندك فى أمر هذال ابن زولاق: كان قليل البضاعة وفيه غطرسة أرسل إليه أمير مصر (٢) ما صبح عندك فى أمر المستعان صرف القاضى أبو عبيد بمثل هذا قولى سنة واحدة وشهرًا ثم صرف سنة ثلاث عشرة وتأخرت وفاته إلى سنة سبع عشرة وتأثماية، وذكر القرشى بعده هارون بن إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الذى استناب عبد الرحمن بن إسحق السدوسي وقال كان زاهدًا عالمًا كثير الصدقة والبر استناب الحسن بن عبد الرحمن بن إسحق بن محمد بن معمر المجوهري وكان حميد السيرة لا تفوته ركعتا الفجر بجامع مصر، وحكى عنه أنه قدم عليه رجل المهدايا من بغداد فردها عليه فقال له الرجل لم أهدها لك طلبًا للمكافأة فقال : وأنا لم أردها عليك إلا [أني] خفت أن يقع بصري عليك في حكومة فاستحي منك، مات بمصر وقبره بالنفعة في ترية بني حماد، ويذكر ابن زولاق (٤) بعد الكريزي أبا على السدوسي السالف وقال استكتب ابنه

<sup>(</sup>١) الزيادة من رقع الاصبر انظر ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) كان الوزير ابن الفرات يصنادق الكريزي ولما عزل وتولى عوض عبد الرحمن السدوسي غضب وحرمه من النظر في الاحباس.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من رفع الاصر ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) اغفل ابن زولاق ذكر هارون بن إبراهيم حيث إنه قاضى بغداد واستثاب عنه عبد الرحمن بن إسحاق السدوسي.

الحسن وغيره مولده سنة خمسين ومائتين وحدث عن الربيع بأكثر كتب الشافعي، وكان يركب ب
الطحاوى وينزل بعده ويقول هو واجب لأنه عالمنا والقضاء أقل من أن أفخر عليه به ولى سن
وشهرين وعزل سنة أربع عشرة وثلاثمائة وتأخرت وفاته إلى سنة عشرين عن سبعين سنة وذكر
بعده أبا عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد السالف وقال وهو ذو بيت ولد سنة خمس وسبعين
ومائتين وكانت ولايته سنتين وتسعة أشهر إلى أن صرف أخوه هرون سنة ست عشرة وثلثماية كما
مر وذكر بعده أبا محمد عبد الله بن أحمد بن ربيعه السالف.

عبد الرحمن بن اسحق بن معمر الجوهرى الحنفى ذكره القرشى بعد هارون السالف وقال: ولى سنة ثلاث عشرة وتلثماية وكان عفيفًا يحب الصالحين ويزورهم وكان يأتى مجلس ابن جابر وكان كثير الزهد سريع الرضا رؤى بعد موته فقيل ما فعل الله بك فقال غفر لى فقيل لماذا فقال جاحتى امرأة وأنا نائم ومعها شيخ فشكته وقالت إنه لا يجد القوت فقلت أحق ما قالت قال نعم فقلت له أطلقها منك فبكى فقلت ما يبكيك يا شيخ قال أنا أحبها فقلت له خذها وانصرف وأنا بعث لكما فى كل يوم ما يقوم بكما فكنت ابعث ذلك لهما فلما قدمت على الله شكر الله لى ذلك وغفر لى.

مات بمصر وذكر القرشى بعده أبا عثمان أحمد بن إبراهيم السالف من ذرية حماد بن زيد كان إمامًا زاهدًا ورعًا عابدًا كثير الفقه يحيى الليل كله عبادة وقيامًا وكان يقول لأصحابه اغتنموا الطاعة فإن العمر قصير وكان يقول منذ وليت مصر ما اشتهيت شهوة ولا أكلت لحمًا وكان له جار يهودى كلما مر على داره ضحك، فقال له بعض أصحابه إنه يضحك استهزاء فعزره فقال هداه الله فما رأيت أو ما سمعت أكثر من تسبيحه في الليل فلما كان في الغد جاء فاسلم على يده ثم قال له هذا تجديد إسلام ولم أزل منذ جاورتني مسلما قال وكيف ذلك قال اسمع قائلاً يقول في السحر أبو عثمان من الأبرار فلا يجاوره الفجار. وكان كثير الخضوع سريع الدمعة إذا سمع القرآن كان يقول عجبت لمن يأمر بالمعروف ولا يأمر نفسه وكان يقول خير الآخرة للمتقين ودار الدنيا للفاسقين.

واستناب أبا حقص عمر بن أحمد بن العباسى بن شجاع كاتبه وكان زاهدا عابدا عالما وامر بعض المرابطين بالثغور بإصلاح الاعلام فاصلح المرابطون ألف وماية وقيل له إنا نخاف من الروم فدعا عليهم فاهلكوا بالريح، وهو أول قاض خرج بالناس إلى مسجد محمود بالجبانة لرؤية هلال رجب وكان يجمع الناس في الأوقات المجاب فيها الدعوات وكان يجلس في الجامع العتيق للحكم ولم يزل بمصر حتى مات إلا أنه صرف عن القضاء في ذي القعدة سنة ست عشرة وتلثمائة واتى كتاب عزله في ذي الصجة وقيره بالمغافر.

قلت : ذكر ابن زولاق بعد إبراهيم الكريزى عبد الرحمن بن اسحق السدوسي ثم ثني بابي عثمان هذا.

عبد الله بن أحمد بن زير ذكره القرشي بعد أبي عثمان وقال قدم من دمشق قاضيا بمصر في الحرم سنة سبع عشرة وثلثماية فنزل في دار أبي عون وكان يجلس في الجامع يوم السبت والثلثا واستناب رجلا من تجيب اسمه قيس فراه يقبل الهدية ويقرب أهله فأرسل إليه وقال له إنك ترضى لنفسك بالنار وإني لا أرضاها رأيتك تقبل الهدية من أهل مصر وهم قوم يتوصلون باموالهم فما الفرق بينك وبين صاحب الشرطة ثم قام ونفض أثوابه، وعزل في سنة سبع عشرة وثلثماية وارسل إليه ثانيا أن تول فقال ما لي ولديار مصر ثم خرج هاربا إلى عربان وعدى في البحر وأتي مكة ثم أقام بها حتى بلغه أن أبا عثمان أحمد بن حماد تولى الولاية الثانية واستناب أحمد بن الحسين المعروف بابن هائف وكان رجلا صالحا إذا أمر برجل إلى السجن بكي فقال له بعض من يجالسه ما لك تبكي فقال اذكر من يؤمر به بين يدى الله إلى سجين.

وقبره شرقى تربة الفتح وأقام نائبا لأبى عثمان حتى صرف فى ربيع الآخر سنة عشرين وتلثماية ثم ولى ابن زير هذه الولاية الثانية يوم الأحد لسبع خلون من ربيع الآخر واستناب أبا

هاشم فقيل له عنه إنه أخذ في شهادة خمسة دراهم فصرفه من ليلته واستناب محمد بن على العسكرى وكان إمامًا زاهدا فاضلا، فلما ولاه قال له يا أخى ليس يحمل هذا إلا انا وأنت فاعمل على المسابقة بين يدى الله عز وجل من يتخلص قبل صاحبه فإنى عاهدت الله على الطاعة.

قلت : ذكر ابن زولاق بعد ابن زير أحمد بن إبراهيم بن حماد الجوهرى.

ثم عاد ابن زير فولى وقعد أقل من سنة ثم ولى أبو هاشم إسماعيل(١) بن عبد الواحد بن محمد بن الربعى المقدسي الشافعي الحافظ وكان جبارا عنيدا سنة إحدى وعشرين وثلثماية ولم يدع في الجامع الا خمس حلق منها حلقة الطحاوي وارسل إليه المادرائي عامل الخراج بمصر وكان في نفسه منه شيء أن قف عن النظر بين الناس واستخلف أبا بكر محمد بن على العسكري ونهبت دار(٢) أبي هاشم فاستتر وأودع بضعة عشر ألف دينار عند شخص فخانه في أكثرها وسار إلى الرملة فأقام بها خمس سنين ثم أريد أن يكتب عليه محضر فقام في ذلك ابن الحداد فامتنع منه فلما ملك الاخشيد مصر بعث اليه ليعيده فوجده الرجل مفلوجا فقال للرسول قل له ما قاله الجاحظ وقد طلبه بعض الملوك ما تصنع بشق مايل وعقل ذاهل ولعاب سايل وكانت مدة نظر أبي هاشم في الاحكام من عاشر صفر إلى عاشر ربيع الآخر وبقيت بلا قاض وتأخرت وفاته إلى سنة خمس وعشرين وثلثماية ودفن بالرملة.

ثم ولى أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى(٢) سنة احدى وعشرين وتلثماية فركب إلى الجامع وعليه السواد فرجم ومزقت ثيابه فانصرف وغدا ثانيا بالسواد ومعه

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر إن إسماعيل بن عبد الواحد تولى في صفر ٣٢١هـ انظر رفع الاصر ص ١٢٣ وعزل في ربيع الآخر ٣٢١هـ انظر نزهة النظار.

<sup>(</sup>٢) كان ذلك اشغب الجلد على محمد بن تكيني صديق أبو هاشم انظر رفع الاصر ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) قال الكندى إن ابن قتيبة تولى من جمادى الآخرة ٢٢١هـ إلى رمضان ٢٢١هـ .

خلق كثير وكان مالكيا واستخلف أبا الذكر على الفرض للنسا وكان يحفظ كتب والده وعدتها أحد وعشرون كتابا وكانت مدة ولايته ثلاثة اشهر وتأخرت وفاته إلى سنة اثنتين وعشرين قاله كله ابن زولاق وقال أبو عبد الله القرشي كان أهل مصر قد أحبوا عبد الله بن أحمد فلما قدم ابن قتيبة مصر سبه عوامها فلم يرد عليهم ثم قال لهم ما أحببتم في قاضيكم الأول قالوا احببنا منه الخشوع ودوام الخضوع فقال اذن ذاك خير مني ثم عزل نفسه وأقام عند محمد بن على المادراني إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين فدفنه بتربته بقرب ابن طولون وقال ابن ميسر ولى في جمادي الأخرة وصرف سابم رمضان.

وقال ابن زولاق ثم ولى أبو عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد ولايته الثالثة وفي ولايته مات الطحاوى في أول ذي القعدة وكانت ولايته هذه أقل من ستة اشهر ثم صرف بمحمد بن موسى ابن اسحق السرخسى (۱) في صفر سنة اثنتين وعشرين وكان مولده سنة خمس وسبعين ومائتين ووفاته في رمضان سنة تسم وعشرين وثلثماية ومات فقيرا كفنه أبو بكر الماذراي وكان هذا السرخسي عفيفا قال يوما أبي الحسن ابن اسحق لتخصصه به أريد أن تعمل لي تهطه فإني اشتهيها فلما انصرف أبو الحسن جاءه غلام من القاضي (ومعه زنبيل)(۲) يرسل فيه الارز المطحون والسكر، واللبن، والزعفران والطيب والسيرج والحطب وعملناه. وكان ابن الحداد منقبضا عنه لشيء بلغه عنه وذلك أنه سال عنه فقال ليته كان من أصحاب أبي حنيفة فغضب لذلك وكانت ولايته سبعة اشهر وأياما ذكره كله ابن زولاق.

وقال القرشى ولاه الخليفة من بغداد ثم ورد الكتاب بولايته إلى أبى الحسين على بن أحمد ابن اسحق البغدادي فنظر في الحكم إلى قدومه وكان قدومه سنة اثنتين وعشرين وكان جميل

<sup>(</sup>١) قال الكندي إن السرخسي تولى الحكم منذ جمادي الآخرة ٢٢٧هـ حتى شوال ٣٣٧هـ. انظر القضاة ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من رفع الاصر مخطوط ورقة ١٢٠ ب.

المذهب حسن السيرة والصمت ينفق من مال ورثه عن أبيه ويتعفف عن الجوايز وزكى عنده رجل أربعين رجلا فأبى أن يقبل شهادته فسأل عن ذلك فقال رايته يطيل النظر لامرأة فقال اصلح الله القاضى إنها والله اختى فقبله ومن كلامه الصدق سيف من سيوف الله ما وقع على شيء إلا قطعه ومن كلامه كثرة المعاصى تميت القلب وتسود الوجه ورأى رجلا يمشى فى الطريق وهو يضحك فقال سبحان الله أنما عهدنا السلف إذا مروا بالاسواق غضوا أبصارهم نكسوا رؤوسهم وحكى الطرطوشى فى كتابه سراج الملوك أن القاضى محمد بن موسى هذا لما مرض دخل عليه بعض الاطباء فوصف له دواء فاستعمله فلما اصبح الطبيب رأى جنازة محمولة فقال من هذا قالوا القاضى فقال ضعوه عن رقابكم فوضعوه فشق عنه الكفن وقال والله ما مات ولم يزل يحتال عليه حتى عطس ثم قام فعاد إلى بيته ماشيا وعند قبر جبله بن اسيم العدوى قبر مكتوب عليه محمد بن موسى القاضى وليس هذا المذكور قبل إنه رجع إلى بغداد ومات بها ثم صرف بمحمد ابن بدر(١) أبى بكر مولى يحيى بن حكيم الكنانى خلافة لمحمد بن أبى الحسن بن أبى الشوارب سنة اثنتين أبى بير وتسلم منه ابن العداد له وندم على ما فعله معه ولما ودعه أبو بدر قال له يأمر القاضى بشىء فقال له آمرك بتقوى الله فان كان له فيك هؤلاء حق واشار إلى السهود فما تصلح أن تنظر بين ائتن فاطرق براسه.

وكان هرون بن حماد سمع بسعيه فى القضاء فعمل فيه محضرا وكان ذا مال خلف له والده بدر الصيرفى الرومى مائة ألف دينار سوى الرباع وغيرها وكان من محبته للقضاء جلس قاضيا فى ببستان (٢) ووقف عن قوم ففعل كذلك فى ولايته وكان حنفيا وكانت ولايته سنتين كما ذكر ابن زولاق والقرشى. ووقع فى كلام ابن ميسر انه مات قاضيا سنة ثلاثين ولا ابعد غلطة فيه قال وتكدر حالة فيها إلى أن مات.

<sup>(</sup>١) قال الكندي إن محمد بن بدر تولى القضاء ثلاث مرات كانت على التوالى:

<sup>(1)</sup> شوال ۲۲۲: شوال ۲۲۲هـ.

<sup>(</sup>ب) ذي الحجة ٣٢٧: منفر ٣٢٩هـ.

<sup>(</sup>جـ) شوال ٣٢٩: شعبان ٢٣٠هـ.

انظر الكندى- الولاة والقضاة ص ٤٨٨ وقد أخطأ الكندى في تاريخ ولايته الأولى لأنه تسلم القضاء من محمد ابن موسى السرخسى الذي عزل في شوال ٣٢٢هـ.

<sup>(</sup>٢) الزيادة في رفع الاصر .. انظر ورقة ٩٩ ب.

قال القرشى ورد كتاب ابن الشوارب بتوليته وكان صدرفيا فى أول بدايته فولى القضاء سنتين وخمسة عشر يوما وعزل فى سنة أربع وعشرين والشماية ولما ولى تصدق باربعة آلاف دينار بعثها إلى الحرمين وكانت أمه رأت محمد بن موسى القاضى المذكور فقالت ما أحسن وجوه القضاة وددت لو كان ولدى قاضيا وفى لفظ أنها قالت ما أحسن وجوه العلماء فسمعها ولدها فاشتغل بالعلم وحفظ مذهب الشافعى فى عشر سنين وحكى القرشى فى المزارات أن قبره بسفح المقطم ثم اعيد ابن زير ولايته الثالثة سنة أربع وعشرين فقعد شهرين وعشرين يوما، قاله ابن زولاق.

ثم ولى أبو بكر محمد (١) بن أحمد بن محمد بن جعفر بن الحداد الكيالى الشافعى خلافة لابن أبى زرعة القاضى وهو لا ينظر ولم يذكره القرشى وذكره ابن ميسر قبل ابن بدر وبعد عبد الله ابن موسى السرخسى فقال ثم ولى أبو بكر بن الحداد وليها دفعتين فى ربيع الأول سنة أربع وعشرين وثلثماية وسنة ست وثلاثين وثلثماية. كان ابن الحداد اماما عالما يختم فى كل يوم وليلة ختمة فى ركعتين فى الجامع قبل الصلاة سوى التى يختمها كل يوم وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولد سنة أربع وستين ومائتين.

قلت : يوم مات المزي.

روى عن النسائى وغيره وتفقه على الفقيه منصور وغيره واخذ اللغة العربية عن ابن ولاد، له أدب القاضى في أربعين جزءا والباهى في الفقه في نحو ماية جزء وجامع الفقية والمسائل المنثورة والمولدات واعتنى الأئمة بشرحها ومدحه أحمد بن محمد الكحال بقصيدة قال في بيت منها:

## \* كالشافعي تفقها والاصمعي تفهما والتابعي زهدا \*

وساله الاخشيد عن الفضيل بن أبى بكر وعلى فقال إن كان عدلا فعلى وإن كان برا فأبو بكر

(١) ذكر الكندى أن ابن الحداد كانت ولايته فى الفتراة من ذى القعدة ٢٢٤هـ حتى ربيع الآخر ٢٢٥هـ، انظر الكندى

– الولاة والقضاة ص ٤٨٧، ولكن ابن حجر فى رفع الاصير ورقة ٤٩٤ اعتبر هذه المدة داخلة ضمن ولاية
القاضى الحسين بن أبى زرعة وكانت ولايته نيابة، انظر رفع الاصير ص ٢١٤.

وهو نظير ما حكى عن ابن الحكم فانه كان يسر ذلك ولما كان بعد ستة اشهر ورد عهد الحسين(١) بحكم القاضى أبى زرعة السالف فحكم واستناب ابن الحداد ولد سنة خمس وثمانين ومائتين بمصر في ولاية أبيه على مصر وجمع له في الحكم بين مصر والإسكندرية ودمشق واعمالها والنظر في المواريث والاحباس ودار الضرب وكان ينفق على مائدته في كل شهر ربعماية دينار وبلغه أن ابن الحداد عمر دارا فارسل إليه تلثماية دينار يشتري بها ستورا ودفع إليه يوما غبرا فشمه ورده فلم يقبله وكان وزنها فيما يقال مائتي مثقال ثم وقع بينه وبينه ثم زال

وقعد ابن أبى زرعة فى ولايته ثلاث سنين إلى أن مات سنة سبع وعشرين وثلثماية عن اثنتين وأربعين سنة واسقط ابن ميسر أبا زرعة هذا وقال القرشي كان فاضلا عالما وسماه الحسن واستناب ابن الحداد إلى أن مات ما رؤى أنقى منه ورؤى بعد موته وعليه أثر كابه فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر لى قلت فما هذه الكابة فقال لى سئلت عن رجلين اتيانى فجلسا بين يدى فاطلت النظر إلى أحدهما دون الآخر ولولا ركعات كنت أقومها في الليل لهلكت.

قال ابن زولاق ثم رد ابن بدر إلى القضاء وهذه ولايته الثانية ومكث فيها سنة، وشهرين ثم ولى ابن زبر وهذه ولايته الرابعة فمكث فيها شهرا وستة أيام مات وولى أبو محمد عبد الله بن أحمد بن شعيب بن الفضل بن مالك بن دينار يعرف بابن اخت وليد(٢) ذكره ابن ميسر بعد ابن بدر وقال وليها دفعتين وصرف سنة ثلاث وثلاثين وثلثماية وكذا ذكره القرشي وقال كان إمامًا فاضلا ولاه ابن طفح في ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وثلثمائة واستناب الحسين بن عيسى قال ولم يزل قاضيا إلى سنة ثلاثين وثلثماية ثم صرف وذلك أن ابن طفح رأى في منامه قائلا أعد (١) هو القاضي الحسين بن محمد بن عثمان بين أبي زرعة، استمرت ولايته ثلاث سنوات، شوال ٢٢٤ شوال ٢٧٤ شوال ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) قال الكندى إن ابن أخت وليد تولى القضاء ثلاث مرات كانت تواريخها كالتالى:

١- ربيع الثاني ٣٢٩هـ: شوال ٣٢٩.

٢-رجب ٢٣١ هـ إلى جمادي الأولى ٢٣١هـ.

٣- ربيع الثاني ٢٣٤هـ إلى رجب ٣٣٦هـ.

انظر الولاة والقضاة ص ٤٨٩، رفع الاصر ص ٢٧٢.

محمد بن بدر فصرف عبد الله وأعاده فلم يزل قاضيا إلى أن مات كما سلف وكانت ولايته لهذه سبعة اشهر وسبعة عشر يوما.

قال ابن زولاق ومولده سنة ثمان وسبعين ومائتين وتفقه لداود وله ميل إلى الاعتزال سمع النسائي وغيره وولى سنة أشهر قال ثم عاد ابن بذر وهذه ولايته الثالثة ومكث فيها أحد عشر شهرا ومات سنة ثلاثين والثماية عن ست وسنتين سنة قال وعاد أبو الذكر وهذه ولايته الثانية وقعد عشرة أيام وتأخرت وفاته إلى سنة أربعين والمثماية عن خمس وثمانين سنة.

ثم ولى الحسن (١) بن عبد الرحمن بن المنهل السدوسى الجوهرى البصرى وكان خليفة الحسن عيسى سنة ثلاثين وثلثماية فبعث الى العباد والصلحاء يسألهم الدعاء فلم يقم غير ثمانية اشهر وصرف في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين، ذكره القرشى وقال ابن زولاق سبعة اشهر قال ومولده سنة أربع وثمانين ومائين ومات عن خمس وخمسين سنة واهمله ابن ميسر وذكر بعده عبد العزيز (٢) بن الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله الهاشمى وكان خليفة لاخيه ثم صرف عنها نصف ذى الحجة سنة تسع وثلاثين وثلثماية.

وذكر القرشى بعد الحسن بن عبد الرحمن السدوسى بكران وأحمد ابنى عبد الله(٣) واختلفا في الاحكام واشتد الأمر على أهل مصر فصرفا في رجب سنة إحدى وثلاثين وقعدا على الولاية أربعة وثمانين يوما وقال ابن زولاق صرف الحسن بن عبد الرحمن السنوسي بابي الفضل أحمد

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر أن الحسن بن عبد الرحمن السدوسي تولى القضاة مرتين:

<sup>(</sup>أ) شوال ٣٣٠ هـ إلى ربيع الأخر ٣٣١هـ.

<sup>(</sup>ب) شوال فمكث يسيرا ثم صرف.

انظر ابن حجر- رقع الاصر ص ١٨٨ الكندي - الولاة والقضاة ض ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) قال الكندى إنه تولى القضاء نيابة عن أخيه عمر بن الحسن في رجب ٣٣٦هـ إلى ذي الحجة ٣٣٩هـ وصرف بابن أم شيبان.

انظر الكندي الولاة القضاة ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) كانت ولايتهما في ربيع الاخر ٣٣١ : رجب ٣٣١ هـ.

انظر ابن حجر رفع الاصر ص٧٥، ٣٨٦، الكندى الولاة القضاء ص٤٩، ٧٧٥.

ابن عبد الله الكشى قال وولى الاحباس بكران وكان يخاطب ايضا بالقاضى وصدف وأقام القاضى ثلاثة اشهر ثم خرج إلى الرملة كما كان.

ثم ولى ابن وليد وهذه ولايته الثانية (١) وابطل فيها نكاح البكر لكون والدها لم يأذن وخالفه ابن الحداد والناس ثم علمه أبو الذكر أن يفسخه ففسخه فقال ابن الحداد وهذا عمل أبى الذكر وهو متولى كبره والله سائله، وقال مرة لابن الحداد كيف تعارضني فقال نعم وادمغك بقول الحق.

وقعد في هذه الولاية سنة وعشرة اشهر ثم عاد ابن الحداد وهذه ولايته الثانية<sup>(٢)</sup> وقعد فيها تسعة اشهر ثم تأخرت وفاته إلى سنة أربع وأربعين وثلثماية عن ثمانين سنة إلا أشهر.

قلت : وقيل عن خمس وجزم ابن يونس في تاريخه أنه مات في المحرم سنة أربع وأنه توفى يوم قدومه من الحج والدخل به ميتا إلى داره في محمله ودفن بسفح المقطم عند قبر والديه وكان أحد أبويه يعمل الحديد ويبيعه فعرف بذلك.

ثم عاد ابن وليد وهذه ولايته الثالثة (٢) وكان قبل القضاء ذا مال غنيا من وجوه البزازين ثم تجبر في هذه الولاية فبذل في عزله أربعة عشرة ألف دينار وأقام في هذه الولاية سنتين وثلاثة أشهر وكان مولده سنة ثمان وسبعين ومائتين وتأخرت وفاته إلى سنة تسع وستين وثلثماية، ولما عزل أقام نحو ثلاث عشرة سنة معطلا، ثم ولى قضاء دمشق، ثم نهبت داره وصرف، ثم عاد إلى مصر وصرف.

ثم ولى أبو حفص عمر بن الحسن العباس بن عسد العزين واستخلف ابن الحداد وواده عبد السميع ولم يكن له في القضاء شهوة واستعفى مرارا وكانت ولايته ثلاث سنين ونصفا

<sup>(</sup>١) كانت ولايته الثانية في رجب ٣٣١ هـ.

انظر ابن حجر - رفع الاصر من ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) كانت ولايته الثانية خلال ٣٣٣هـ ولمدة تسعة اشهر، انظر ابن حجر- رفع الإصر.

<sup>(</sup>٣) كانت ولاية ابن وليد الثانية للقضاء من ربيع الثاني ٣٣٤هـ حتى رجب ٢٣٦هـ. انظر الكندى الولاة والقضاة ص ٤٩١، ابن حجر- رفع الاصر ص ٢٧٧.

وتأخرت وفاته إلى سنة ست وأربعين وتلثماية وذكره ابن زولاق واهمله ابن ميسر<sup>(۱)</sup> وقال القرشى كان من أجل العلماء ورعا زاهدا مجتهدا عابدا يأمر اهله بالخمس ويباشرهم عند الوضوء، يكثر في التلاوة ويذكر الموت ويبكى وكان يقول كان ابن وهب يقول العقل والهوى يتصارعان فايهما غلب مال بصاحبه وكان يتمثل بهذين البيتين.

إذا حمار وهمك في معنيسن وأعيساك حيث الهسدى والعسسواب فعنيسن عمل الهسوى الساق مسا يعساب

وذكر يوما فقال تعرض رجل لامرأة من أهل البصرة فقالت له ايها الرجل ما لك حظ في غيرة الرجال عن الحرام فيكون ذلك زاجرا عن التعرض لحرمة غيرك إن لم يكن لك ناه من الدين فليكن لك زاجر من عقل أما علمت أن الأمور إلى أواخرها تزول لا إلى أوايلها وأن من عود نفسه الرفث والخنا كمن اتخذا المزيل مجلسا.

وسئل عن النظرة ينظرها الرجل فقال ما احسن قول من قال:

يقولسون لا تنظسر وتلك بليسة بلى كل ذى عينيسن لا بد ناظر وليس اكتحال العين بالعين ريسة إذا صدقت ما بين ذاك الضمائسر

وحج وهو قاض فلما طاف بالبيت قال اللهم اعفنى من القضاء فلما خرجت الدعوة من فيه قال له قائل قد صرفت منه.

ثم ولى أبو بكر عبد الله بن الخطيب بن الصقر بن حبيب الاصبهاني الخصيبي (٢) الشافعي (قضاء) مصر ثم دمشق ووقع بينه وبين ابن الحداد فقال لابن الحداد كم يتكلم ماية ألف مثلك على المزابل وآخر مثلي، لا يوجد.

<sup>(</sup>١) ادرج ابن ميسر اسم أخيه عبد العزيز بن الحسن بن عبد العزيز الذي تولى القضاء في رجب ٣٣٦ حتى ذي الحجة ٣٣٩هـ، وإن كان ابن حجر اغفل اسم أخيه عبد العزيز وذكر عمر.

<sup>(</sup>٢) قال الكندى إن الخصيبي تولى القضاء من ذي الحجة ٣٣٩هـ حتى المحرم ٣٤٨هـ انظر الكندى الولاة والقضاة ص ٤٠٦، ابن حجر- رفع الإصر ص ٣٩٦ السيوطي- حسن المحاضرة جـ١ ص ٤٠٢.

وقال له يوما لم تعارض القضاة فقال اعاديك إذا أخطأت وادق عنقك وحسر عن ساعده وضاق صدر ابن الحداد حتى كان يقول اصرفوه ولو بابن مرحب – يعنى طبيبا نصرانيا كان بمصر – وكان الخصيبي يقول العمل لابني أبي عبد الله وإنما أنا معين – وعزل ابنه وولى – وظهر على أبيه ثم وقع خلاف بينه وبين أبيه وسعى أحمد بن القاسم الأندلس وبذل مالا فجات توليته بعد موته بخمسة أيام وكانت ولاية والده ثماني سنين ونحو شهر وسنه ثمان وتسعون سنة وولى ولاه (١) بعده سنة ثمان وأربعين وثلثماية سنة فات والده في المحرم من قبل أبي المسك الخادم وركب بغير أمر إلى الجامع وحكم وولى عزل وركب يوم الجمعة إلى الجامع العتيق للصلاة فحصب واعتل وقيل سمه خادمه وكانت ولايته خمسة وأربعون يوما ومولده سنة ثلثماية ومات عن ثمان وأربعين سنة ذكره ابن زولاق.

وقال القرشى هو أحد أجلاء القضاة الشافعية وكان يقول ما أعجبنى شيء في الدنيا قط إلا تركته ولا رأيت محزونا إلا رحمته، وكان له أربع نسوه يقرئ كل واحدة منهن ختمه ويقرأ هو ختمة ويقرأ والده ختمة فيفرغون من ذلك قبل الفجر فإذا فرغوا دعا وأخذ مضجعه.

وقال لنسائه ذات يوم هل ترون منى عيبا فقالت له إحداهن نحن نراك بعين الرضا لا بعين السخط فلو رأيناك بعين السخط رأيناك كلك عيبا.

وفي معناه انشد:

وعين السخط تبصر كل عيب وعين الرضاعن ذاك تعمى

وقال شرا المجالس مجلس يغتاب فيه وتربته بالقرب من تربة بنى الرداد ولما ناب عنه والده وكان فاضلا قيل له تنوب عن ولدك فقال اساعده على خلاصة من النار وكان يحكم بمصر في

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر إن محمد بن عبد الله بن الحصيب تولى عقب وفاة أبيه في المحرم ٢٤٨هـ- انظر حجر- رفع الإصر ورقة ١١٠٧ أ.

مسجده ويدفع لوكيله الدراهم ويقول له إذا رأيت معسرا يذهب به إلى السجن فادفع لخصمه ما عليه من الدين من هذه الدراهم ولا تذكر لى باجعل ذلك سرا، قال وكان صالحا عابدا ورعا، هذا وولى بعده ولده في صفر من السنة المذكورة وكان يصلى الصبح في الجامع ويذكر إلى وقت الاسفار ويجلس عند المحراب مع جماعة من العلماء المذاكرة إلى طلوع الشمس ثم ينصرفون ويجلس هو فيحكم بين الناس فصلى الصبح يوم الخميس بالجامع فلما رفع رأسه من السجود حم وحمل إلى بيته فمات من يومه لثمان خلون من ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومشى العلماء والأمراء والأعيان في جنازته وكان يوما مشهودا وكان بعضهم بجامع الجيزة فرأى قوما يهرعون كالبرق ويعدون كالريح فقال لهم عافاكم الله ما لكم تعدون كالريح قالوا ندرك الصلاة على محمد ابن الخصيبي إن الانس والجن يصلون عليه فقمت إلى شاطئ النيل وعديته وصليت عليه بالجامع معه ثم صلى عليه ثانيا مجولان ودفن إلى جانب والده.

ثم ولى أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصير بن صالح بن اسامة الرملى الذهلى (١) البغدادى المالكى سنة ثمان وأربعين وثلثمائة في نصف ربيع الآخر كما قاله ابن ميسر وقال القرشى لسبع عشرة خلت منه وقال إنها سنة تسع وأربعين ومولده سنة تسع وسبعين ومائتين وكان والده قاضى البصرة ثم واسط وصرف بابنه عن قضاء واسط وولى مكانه قضاء الجانب الغربي ببغداد ثم دمشق ثم صرف ثم ولى مصر وكان ابن وليد سعى فيها وبذل ثلاثة الآف دينار فصرف به ثم اعيد في الحال ولم يل مصر قاضى بغداد غيره وغير يحيى بن اكتم فانه ولى مصر ثلاثة أيام ولاه المأمون وهو بمصر وصرفه وسار معه كما مر واختصر تفسير الجيالي والبلخى وأجاب عن مسايل مختصر المزى على قول ملك وكان النعمان قاضى المعز يحكم معه لما قدم إلى مصر شكت امرأة زوجها إليه أنه أشعر الذكر وما تطبق فحكم عليها أنها لا تمنعه إذا تنور.

وكانت ولايته نحو سبع عشرة سنة ومات بعلته سنة سبع وستين وقال القرشي سنة ستين،

<sup>(</sup>١) كانت ولاية الذهلي القضاء من ربيع الآخر سنة ٣٤٨هـ حتى صغر ٢٦٦هـ.

انظر الكندي - الولاة والقضاة ص ٤٩٢.

قال وكان إماما عالما زاهدا عابدا ناظر رسول الفاطميين حين قدم مصر وكان شديدا في الله مهابا كثير السلام والتوبد يبعث إليه بالأموال فيردها وفي أيامه دخل المعز الفاطمي مصر فقيل له اخرج إليه فقال ليس لي به من حاجة، وكان دخول المعز سنة اثنتين وستين وتأثماية ولما دخل القاهرة واعرض عن مصر سأل عن القاضي فجيء به إليه فنظر عليه أثوابا خلقة فقال له أنت القاضي قال نعم قال يعطى ألف دينار يصلح بها شأنه فقال ليس لي بها حاجة فغضب المعز وقال له ترد على فقال ليس لي بها حاجة فغضب المعز وقال له ترد على فقال ليس لي بها حاجة عندى قوت ثلاثة أيام فقال له رجل من أهل الفسطاط إنه يدعى الورع بين يديه فقال القاضي للمعز ما يقول لك هذا وكان المعز كثير الحلم فقال يشكرك ايها القاضي فقال اللهم ان كان ما يقول في فاغفر له وإلا فاسلب عقله فجن أوقته فتعجب المعز من ذلك وكان بعد ذلك يأتيه مستخفيا فيزوره.

وقال أبو جعفر بن نصر كنت عند المعز فذكر عنده القاضى أبو طاهر وأنه لا مال له فبعث إلى داره من يكشف حاله فلم يجدوا فيها غير ثلاثة دراهم فقال المعز لأقوام قدموا عليه من المغرب هكذا الزهد في الدنيا ولما مات وبلغ المعز موته أسف عليه واستعفى من القضاء ثلاث سنين ودفن إلى جانب سبهل بن أحمد في تربته وتربة سهل خلف طباطبا تحت العقود.

وقال ابن ميسر بقى إلى آخر الدولة الإخشيدية وجاعت الدولة الفاطمية فأبقاه جوهر الرومى على القضاء وورد المعز لدين الله ديار مصر وبنى القاهرة واستقر بها واقر هذا القاضى على ولايته إلى أن مات المعز وقام من بعده ولده العزيز واقره على ولايته وصرف فى صفر سنة ست وستين وهو من القضاة المشهورين بالحديث والعلم وطول المدة.

ثم ولى مكانه أبو الحسن (على)(١) بن النعمان بن محمد بن منصور بن حمد بن حيون المغربى فكان قد سمع المعز من المغرب ولاه المعز لدين الله واثنى عليه فلم يزل إلى سنة أربع وسبعين وثلثماية فتوفى في سادس رجب منها ولما ولاه ركب إلى الجامع العتيق بخلعته مقلدا سيفا وبين

<sup>(</sup>١) الزيادة في رفع الإصر، وقال ابن حجر إنه تولى في صفر ٣٣٦هـ- ٤٠٧.

يدبه بضم عشرة خلعة في مناديل وقرأ سجله أخوه القاضي أبو عبد الله محمد بن النعمان بقضاء مصبر واعتمالها والخطابة والإمامة والمعيار من المذهب والفضية والموازين والمكابيل ثم انصرف إلى داره بالحمرا في جمع عظيم وركب إليه جماعة الشهود ولم يتأخر عنه أحد وكان في سجله وإذا دعا أحد الخصمين إليك ودعا الآخر إلى غيرك ردا جميعا إليك فامتنع أبو طاهر حين بلغه ذلك من النظر وخوطب فأبي فلما كان في يوم الأحد ثالث هذا اليوم ركب القاضي على بن النعمان إلى الجامع العتيق وبين يديه سله حمراء وركب معه الشهود والامناء والفقهاء وغيرهم ونظر بين الناس ثم أوصى الوكلاء بتقوى الله عز وجل وقرأ عليهم سورة والعصر فلما فرغ من الحكم سبال عن القاضي أبي طاهر وقال ينظر في داره على حاله دون الجامع فامتنع أبو طاهر من الحكم وأنجز له توقيع فلم يعد وبقى ديوان الحكم في داره لم يطلب إلا بعد وفياته ثم ولي وعزل في جميع أعمال مصر والشام والحرمين والمغرب واستخلف أخاه أبا عبد الله محمد بن النعمان والحسن بن خليل الفقيه وافرد لأخيه تنيس ودمياط والعزما والجفار فخرج إليها واستخلف ثم عاد ثم سافر مع العزيز واستخلف أخاه أبا عبد الله وكان يحكم في داره والجامع العتيق وكانت سيرته محموده، وارجف جماعه بمصر في غيبة القاضي بصرفه فورد كاتب العزيز بعدمه وقرئ على المنبر وكان القاضي على بن النعمان في علوم منها القضاء والفقه والعربية والأدب والشعر وأيام الناس وكان الشهود يجلسون بعيدا عنه في الجامع على رسم القضاة ثم جلس معهم ليشاهدوا فعاله ثم منع أن يؤخذ على التوقيع أجر بعد أن كان يؤخذ نحو سنة ثم ملك دار زوجة أحمد بن طواون ووسعها ورحمها.

وانكر رجل ولدا له عند الخصيب بن عبد الله بن الخصيب خليفة على بن النعمان بالإسكندرية وطلب منه اللعان فانفذ إليه الولد والزوجين فاشرف على اللعان بينهما ثم دافعهما وقال هذا إنما يعمله الإمام وردهما إلى الإسكندرية وارتد رجل في أيامه فانهى امره إلى العزيز فضرب عنقه.

وعزل جماعة وكان يروى كتب أبيه سماعا منه واملى من كتاب الأخبار في الفقه وكان

مجلسه عظيما، وكان والده إماما والف في حق أهل البيت وله رد على أبى حنيفة ومالك والشافعي واختلاف الفقهاء ينتصر فيه لأهل البيت.

وفى سنة ثمان وستين وتلثماية ولى المظالم والقضاء قاضى تونس أحمد بن المنهال وتولى تنيس ودمياط والفرما والجفار قاضى طرابلس الغرب محمد بن الحسن بن أبى الدمس ومات فجعل أبنه مكانه، وفى سنة تسع وستين استخلف الوزير على بن سعد الجلجولى الميمون العزيزى على الشرطة السفلى فنظر فيها وفى الاحكام واجلس ابنه الحسن بن على فى الجامع العتيق ينظر بين الناس.

وفى سنة سبعين وتلثماية رد الوزير يعقوب بن يوسف النظر فى الأحكام المغاربة إلى محمد ابن سعيد المناسى فنظر فى ذلك وابسط فى كثير من الأحكام ثم نظر الوزير يعقوب بن يوسف فى المظالم والأحكام وجلس فى الإيوان وكان القاضى على بن النعمان لا ينفذ حكما ولا يعدل ولا يقلد إلا بعد مطالعت ثم قطع الجلوس بالجامع ورفع إلى الوزير انه اعترض على على بن سعيد فوقع أن من حكم بشىء فلا يعترض عليه.

وفى سنة ثلاث وسبعين وتلثماية قلد الوزير يعقوب بن يوسف أبا القاسم عبد الله بن محمد ابن يحيى بن مكى بن رجا القضاء بدمشق وأعمالها فوصل إلى الرملة وعاد وكان على بن النعمان يلقب بقاضي القضاة.

وفي شوال من هذه السنة استناب على بن النعمان محمد بن عبد الغنى المالكي فروجع فيه فأرسل القاضي أخاه محمد يحكم ثم داود القاضي الجلوس في المسجد الجامع في كل يوم اثنين والشهود معه ورفع إليه عبد الله بن الحسن الجعفري قضية فيها يشكر حاله فامر له بخمسماية.

وعارض ابن النعمان الوزير بن يعقوب فرد كاشفين له ارسلهما واعتقل امنيا له فسكت سياسة لنفسه ولما عاد أبو القاسم عبد الله بن محمد بن يحيى بن مكى بن رجا من الشام (كان) يتردد إليه ويركب إليه ويعظمه واستخلف محمد بن عبد الغنى فولى أحمد بن محمد بن الحداد مكانه الجيزة والجزيرة (وكان) أحد شهوده وأخوه القاضى محمد بن النعمان بن محمد ينزل إلى الجامع العتيق للحكم. ثم اعتل على بن النعمان من حمى واعتل أخوه فكان ينزل إلى الجامع ابنه الحسين ابن على بن النعمان كما كان يعمل عمه القاضى محمد بن النعمان ثم عوفى والده (على) وجلس بالجامع فأحس بالعلة فقام ومكث أربعة عشر يوما ومات سادس رجب سنة أربع وسبعين وثلثماية وصلى عليه العزيز ودفن بداره بالحمرا.

وولى أخوه محمد بن النعمان مكانه وأرسل إليه العزيز أن لا يخرج القضاء عن هذا البيت وكانت أيام على بن النعمان تسع (١) سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام وكان مولاه بالمغرب فى ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلثماية وسنه يوم مات خمس وأربعون سنة ولما (مات) اقامت (مصر) بغير قاض ينظر ثمانية عشر يوما بسبب علة محمد بن النعمان (٢) ثم خف فركب إلى معسكر العزيز فقاده القضاء يوم الجمعة لسبع بقين من رجب وخلع عليه وقلد سيفا ونزل فى بيته فرده إلى الجامع ولم ينزل لما به من العلة وسار إلى داره ونزل ولاه وولا الحيه وجماعة الشهود ويخلوا المقصورة في الجامع وقرئ سجله بعد صلاة العصر بقضاء مصر واعمالها والاسكندرية والمرمين وأجناد الشام وأعمالهن والصلاة وعيار الذهب والفضة والموازين والمكاييل واثني عليه وذكر في السجل أخاه وأباه واستمر بابن اخية الحسن بن على بن النعمان في الحكم واقر النواب على حالهم وإزال بعض الكتاب لانه بلغه انه اخذ شيئا من بعض المكاسين.

 <sup>(</sup>١) تولى محمد بن النعمان القضاء في رجب ٤٣٧هـ ومات قاضيا في المحرم ٣٨٩هـ.
 انظر الكندي، الولاة والقضاة ص ٩٩٠ ه.

<sup>(</sup>٢) انظر الولاة والقضاة ص ٨٩ه، ورفع الإصر ص ٤٠٧.

وقعد عنه اصحاب السوء وخطب يوم العيد في مصلى عين شمس ثم ركب سابع شوال بسلة القضاء ومعه جماعة الشهود وحكم بالجامع وولى ابنه عبد العزيز قضاء الاسكندرية وخلع عليه وصرف عنها الحصيب بن عبد الله، وكان المتولى للغرض على القضاء عبد العزيز بن اعين الصواف اقام عليه اثنتين وعشرين سنة ومات سنة خمسين وسبعين ثم تزوج (ابنه) عبد العزيز بابنة القائد أبى الحسن جوهر في مجلس العزيز بالله والصداق ثلثة الاف دينار والكتاب ثوب مصمت وخلع العزيز على الزوج، وأولم والده، وزوج في أيامه ابنة الديباجي(١) وشهد على اقرارها بالبلوغ وانكر بعض الشهود فقال القاضى محمد بن النعمان ثبت عندى ذلك ثم بان عدم بلوغها فتقدم العزيز بفسخ النكاح ففسخه وهدد القاضى والشهود فمنع القاضى أحدهما ثم اعاده.

ومات عبد الله بن محمد بن رجا قاضى دمشق فى رمضان سنة خمس وسبعين وثلثماية فولى ابنه عبد العزيز بن محمد بأمر العزيز واستخلف ابن أخيه على الإسكندرية جعفر بن النعمان، وكان القاضى محمد لا يعشر أموال الايتام ولا يطلق منه شيئا لأحد واحتاط فى جميع ما يتولاه وهو مع ذلك جيد المعرفة بالأخبار والشعر وأيام الناس واشترى للأيتام فى مدة سنة ببضعة عشر ألف دينار ربعا وعزل فى أيامه جماعة وقتل مرتدا فى زانه ولاعن رجلا نفى بنته منه.

وعجبوا من ذلك وذكر أنه لم يكن لعان بمصر غيره قال ابن زولاق وقد كان بمصر لعان قبل هذا فقد لاعن الحارث بن مسكين بمصر بين رجل وامرأة ورأيت أحمد بن محمد الخلال يدعى ابن ملاعنة - ولاعن القاضى أبو عبيد أيضا - وكان عزم عليه أبو طاهر وابن الحداد أيضا.

واستخلف القاضى محمد بن النعمان ولده عبد العزيز في الحكم وكان ينظر في كل اثنين

<sup>(</sup>١) ذكر الكندى في الولاة والقضاة هذه الحادثة بالتفصيل ص ٩٢ه.

وخميس وكنان ينظر على بن محمد بن يزيد الحلبى سناير الأيام، ووقع الطلاق بين بنت الوزير يعقوب وزوجها الحسن في ذي الحجة.

وفى صفر رد القضاء بدمشق إلى أبى محمد الحسن بن محمد العلوى من قبل العزيز بعد أن كانت مع محمد بن النعمان يخلفه عليها ولده عبد العزيز وخليفته عليها محمد بن أصبع الأنداس ومن غريب حكومات أبى عبد الله بن النعمان أنه حبس زوج امرأة فى حله دين لها عليه ثم رأى حبسها عند بعض الشهود. حفظا لها فاطلقت زوجها وضمنت عليه، وتظلم أولاد بنات بنى مسكين الذين أتاهم غرما فالحقوا مع ولدى مسكين إلى أن توفى الوزير يعقوب بن يوسف فرد الحمى إلى ما كان عليه فازال منه بنى النبات.

وفى سنة اثنتين وثمانين وثلثماية مات إبراهيم بن على بن الحسنى خطيب جامع طولون فوليه أحمد بن عبد السميع خلافة لابن أخيه أبى محمد الحسن بن محمد بن النعمان، وفى رجب سنة أربع وثمانين مات أبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بابن هلال الملجم خطيب جامع السيدة الكريمة بالقرافة ووليه أبو العباس.

وهذا أخر ما ذكره ابن زولاق في كتاب ذكرناه برمته وفي اخره ملحقا به بخط الكاتب من ير عزو لأحد.

ومات محمد بن النعمان في المحرم<sup>(۱)</sup> سنة تسع وثمانين وتلثماية وكانت ولايته أربع عشرة سنة وسنة أشهر وواحد وعشرون يوما عن تسع وأربعين سنة وبقيت مصر بغير قاض خمسة عشر يوما إلى أن ولى الحسين<sup>(۱)</sup> بن على بن النعمان في ربيع الأول سنة تسع وثمانين ولاه الحاكم بأمر الله وقلده سيفا ولاه القاهرة ومصر والإسكندرية والحرمين والشام والمغرب والصلاة والحسبة وركب بسلة الحكم وجماعة الشهود والامناء وحكم ووقف عن قبول جماعة من شهود عنه

<sup>(</sup>١) انظر حسن المعاضرة جـ٢ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر رفع الاصر ص ٢٠٧.

ثم قبلهم بعد مدة واستخلف على الحكم أبا عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر ورد القرض إلى أبى العباسي أحمد بن محمد بن أبى العوام.

وفى ثامن صفر سنة إحدى وتسعين جلس القاضى فقرأ على الناس الفقه فى الجامع العتيق (وعند ذلك) تعدا عليه وهو فى صلاة العصر فضربه ضربتين بمنجل القفاصين إحداهما على وجهه والأخرى على رأسه فقتل وصلب فوكل به عشرين رجلا يحفظونه بالسيوف ولم يزل ينظر فى الحكم وابن عمه عبد العزيز فى المظالم وفيما يتعلق بالحكم إلى أن صرف سنة أربع وتسعين فى رمضان وكانت ولايته خمس سنين وسبعة أشهر واحد عشر يوما وضربت عنقه فى المحرم سنة خمس.

وولى أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان في رمضان وقلد بالسيف وولى القاهرة ومصر والإسكندرية واجناد الشام واعمالها والصلاة والخطبة والحسبة ودار الضرب ونزل بسلة الحكم مع الشهود والامناء إلى الجامع العتيق وكان يملى على الناس كتبا في الفقه وإذا فرغ نظر في الأحكام واستخلف بالقاهرة ومصر أبا الحسن ملك بن سعيد الفارقي وأما ولداه أحمد وقاسم في الأحكام وتحضرته هذا يوما وهذا يوما وحلف قاسم غريما بغير اذن صاحبه فاعطى الحق من عنده.

ووقف عبد العزيز جماعة من الشهود الذين استشهدهم ابن عمه حسين بن على بن النعمان ثم صرف نصف رجب من سنة ثمان وتسعين وكانت ولايته ثلاث سنين وعشرة أيام.

وذكر القرشى فى ترجمة على بن النعمان أن مصر كانت قبل الفاطميين لا يعرف فيها إلا الأمير والقاضى فلما دخلوها صارت تسمع مراتب أوصلهم داعى الدعاء وكان فى أيامه مؤيد الدين ثم الحاكم بعده وكان الناس بمصر قبل دخول المعز قد اضطربوا فى الاحكام فلما خطب المعز قام القائد جوهر وأبو جعفر بين يديه فخطب الناس ونزل فصلى بهم وركب والحاشية قدامه

ثم استدعى القاضى بعد الصلاة وامر مناديا ينادى باقامة الشرع وأن لا يخالف أحد أمر الحاكم وأن يؤخد الحق من الشريف وغيره.

فلما ولى على بن النعمان بن محمد حضر بين يديه شريف ورجل آخر فجلس الشريف وقال لخصيمه والله لئن جلست وساويتنى لاضربن عنقك، فغضب القاضى وقال وكيف لا يساويك وهو مسلم وليس الشرف يسبب التفضيل لا احكم بينكما ثم قام ودخل بيته وأغلق بابه فبلغ الخبر داعى الدعاء وقيل له إنه يقول ليس الشرف يسبب التفضيل فلما جلس الداعى عند المعز خدم سبع مرات وقبل الأرض فقال له ما بك فقال إنك فى أول دخولك هذه البلد كان الناس يطيعون فيها عبدا اسود اسمه كافور ويعظمونه ويجلون قدره وإن على بن النعمان القاضى يقول لأهل مجلسه ليس الشريف فضل على من سواه ثم تكلم معه من حضر من خواص المعز فدعا المعز برجال ليس الشريف فضل على من سواه ثم تكلم معه من حضر من خواص المعز فدعا المعز برجال فاخبر بذلك المهم ائتونى بالقاضى فاتوه فوجدوا بابه مغلقا فدقوه فامتنع من الخروج فاخبروا الداعى فاخبر بذلك المعز.

والصحيح أن هذه الحكاية وقعت في أيام نزار بن المعز لا في زمن أبيه، فامر أن يهدم عليه فلما بلغ ذلك نزار قال اذهبوا إليه فاتوه فوجده لم يتغير ولم يضره ذلك.

ثم إن الداعى راى رجلا في المنام وبيده وتر يخنقه به وهو يقول له دعنى ويقول لا ادعك حتى يرضى عنك ابن النعمان فلما اصبح اخبر نزار بذلك فقال هذا رجل صالح فاتاه واعتذر منه وامر ببناء داره ونادى فى البلد ينيع قوله.

ولم يزل (على بن النعمان) قاضيا حتى مات سنة أربع وسبعين وتلثماية كما سلف وقبره بالقرافة الكبرى في تربة بني النعمان شرقي الجامع واضطربت بعده اضطرابا كثيرا.

واختار الفاطميون توليه أخيه فولوا محمد بن النعمان لثمان بقين من رجب سنة أربع وسبعين، وسبق في كلام ابن زولاق لسبع بقين من رجب وكتب له التقليد وكانوا إذا كتبوا تقليد

القضاة كتبوه بماء الذهب ثم يجعل فى شقه اطلس ويحمل فى صندوق ابنوس ويأتون به إلى الجامع ويجمع له الناس ويؤتى بالمال فإذا قرئ التوقيع قرئ على المنبر والخدم قائمون فإذا رأى الناس خط أمير المؤمنين ضجوا بالدعاء وابتهلوا ثم تنثر الدنانير ويلبس القاضى الخلعة ويكون ثمنها على الخليفة خمسمائة دينار ثم يتطرح ولا يتعمم ثم يخرج ماشيا والناس يدعون حوله حتى يأتى بابا القصر فيقبل الأرض ولا يزال كذلك حتى يأتى إلى الستر فتخرج له عمامة وتجعل على رأسه ثم يخرج فيركب وينادى الدعاة قدامه ويقولون سلام الله وبركاته وصلواته وتحياته على النفس المقدسة والروح المكرمة والبضعة النبوية سر مولانا أمير المؤمنين.

فلما ولى محمد بن النعمان أحسن السيرة فى القضاء وأحبه أهل مصر المحبة الزايدة وكان الفاطميون والعباسيون يأتون إليه ويسالونه الدعاء ورثاه شعرا وهم لما مات ووقف عليه رجل فقال له أيها القاضى من أفضل الناس بعد رسول الله فقال أبو بكر قال ثم من قال عمر قال ثم من فسكت فلما بلغ الخليفة ذلك قال تمنعنى إجابة دعوته أن أمره وانهاه – ولما مات دفن عند أخيه فى تربته المعروفة بهم.

ولما تولى الحاكم الخلافة استقضى القاضى أبا عبد الله (محمد بن النعمان) فبينما هو فى مجلسه قيل له إن الحاكم قد منع من صلاة التراويح فقام من المجلس وقال والله ما ولت الحكم أبدا إلا أن يأمر بها وكانت قد قطعت قبل الحاكم قطعها نزار بن المعز سنة إحدى وسبعين وتأثماية وشق ذلك على ابن النعمان فكان يصليها فى بيته باصحابه فلما ولى الحاكم منعها البتة فعزل نفسه.

فائدة: أول قاض نعت بقاضى القضاة بالديار المصرية على بن النعمان كما نبه عليه ابن مسر.

قال وأول من نعت بهذا النعت في الإسلام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم نعته به

أمير المؤمنين هارون الرشيد ابن الهادى ابن المنصور العباسى ببغداد فكان لا يدعى بقاضى القضاة الا ببغداد.

فائدة ثانية: أول من نعت بالملك في ملوك الإسلام عضد الدولة توبة الديلمي ملك بغداد وأول من نعت بالسلطان من ملوك الإسلام محمود بن سبكتكين بسلطان العجم ذكره ابن ميسر.

فائدة ثالثة : من شعر (أبو الحسن على) ابن النعمان :

مـ الدوقعـت عينـ علـ عـ عــ ادم تقبيـ ل كـف لــ اد ولا قــ ادم ونمـت عـن حاجتى ولـم ينـم وقبـل هــ ادا يهـ لك الجــ م قبـل اللقـا فــ الحــ ارم ولى صديق ما مسنى عدم اعنى عدم اعنى واقنى فما يكلفنى اعتام بامرى لما قعدت بد يسرنى بالغنى نكهدة محبة الزايريسن يمنىك

وذكره الثعالبي في سمته ودفن بتربته عند مسجد الاقدام،

وتولى اخوه (أبو عبد الله) محمد بعده ويقى إلى أن مات فى سابع صفر سنة ثمان وثمانين وثمانين وثمانين السماء وكان أديبا شاعرا ذكر له المسبحى أبياتا ورأى البارى (فى المنام) كأنه نزل من السماء فلما بلغ داره مات (وسال عن تفسير هذه الرؤيا ففسرت له) بأن الله هو الحق وموته إبطاله وأن الحق لا يزال حيا حتى يصير إليك فيموت فاطرق القاضى ومات بعد مدة يسيرة.

وولى الحكم بعده (ابن)(1) أخيه الحسين بن على بن النعمان فبقى إلى أن صرف وولى أبوه القاسم عبد العزيز(1) بن محمد بن النعمان وأصرف فى سادس عشر رجب سنة ثمان وتسعين وثائماية.

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>١) الاضافة من رفع الإصر ص ٢٠٧ وقال ابن حجر إنه تولى منذ ربيع الأول ٢٨٩هـ حتى رمضان ٢٩٤هـ.

<sup>(</sup>٢) كانت ولايته في رمضان ٢٩٤هـ وعزل في رجب ٢٩٨هـ - انظر رفع الإصبر ص ٢٥٩ وأن ولايته كانت لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر.

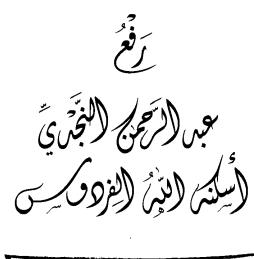

ولفيقة وفي سه

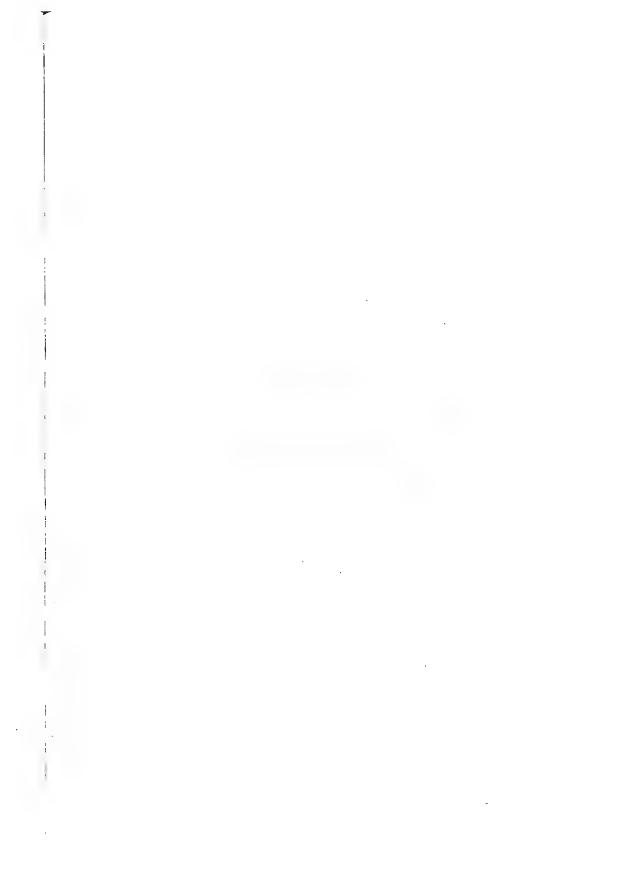

ثم تولى بعده أبو الحسن ملك بن سعد (سعيد) الفارقى قاضى طرابلس فى نصف الشهر المذكور فولى مصر والقاهرة وأعمالها والإسكندرية وأعمال الدولة مشرقا مغربا والحرمين واجناد الشام والعيار والصلاة وسمى قاضى القضاة وخلع عليه وقلد سيفا ونزل الجامع العتيق ومعه الشهود والأمناء والفقهاء ووجوه التجار وقرئ سجله على المنبر وفى ذى القعدة سنة أربع وأربعمائة انتزءت المظالم منه وأعيدت إلى ولى عهد المسلمين وفى ربيع الآخر سنة خمس ضربت عنقه(۱) وكانت مدة ولايته ست سنين وتسعة اشهر ونيف ويقيت مصر بعده بغير قاض ثلاثة أشهر ونيف وكان يتوسط بين الناس فى هذه المدة أبو يوسف يعقوب ابن اسحق وأبو منصور المحتسب الملقب أبو هراة.

ثم ولى مكانه أبو العباس أحمد (٢) بن محمد بن عبد الله بن أبى العوام في جمادى الآخرة سنة خمس وأربع ماية ولم يزل إلى أن مات في ربيع الأول سنة ثماني عشرة وأربعماية فولى مكانه (أبو محمد) قاسم (٣) بن عبد العزيز بن النعمان في رابع جمادى الأول من السنة وصرف عنها في رجب سنة تسع عشرة كذا ذكره ابن ميسر قال وقد ولى مكانه أبو الفتح عبد الحكم (٤) بن سعيد الفارقي في التاريخ ثم صرف في ذي الحجة سنة سبع وعشرين واعيد إليها قاسم السالف كذا قال واستخلف عنه القاضي القضاعي مصنف الشهاب ثم صرف عنها في ثاني المحرم من سنة

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر إن سبب ضرب عنقه لعلاقته باخت الماكم ولكن الكندى ذكر أنه قتل ولم يصرح باعدامه -- انظر رفع الاصر ورقة ٩٦٦ والولاة والقضاة ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) اشترك الكندى وابن حجر في ذكر ولايته بأنها في شعبان سنة ٥٠٥هـ – انظر الولاة والقضاة ص ٤٩٦ ورفع الاصر من ١٠١.

<sup>(</sup>٣) اتفق ابن حجر مع ابن الملقن في تاريخ ولاية وعزل أبو محمد قاسم بن عبد العزيز بن النعمان- انظر رفع الإصد ورقة ١٨٧، وقد تولى القضاء مرة ثانية في ذي القعدة ٤٢٧هـ حتى المحرم ٤٤١هـ، وقال ابن ميسر إن ولايته بلغت ثلاث عشرة سنة وشهرا - أخبار مصر ص ٤.

<sup>(</sup>٤) تولى عبد الحكم بن سعيد في رجب ٤١٩هـ، وصرف في ذي القعدة ٢٧هـ. انظر رفع الاصر ص : ٣٠٨.

إحدى وأربعين وأربعماية وولى أبو محمد الحسن(١) بن على بن عبد الرحمن البازورى ثم بعد ذلك اضيف إليه الوزارة وهو أول قاض جمع له بين القضاء والوزارة فلم يزل عليها إلى أن صدف مستهل سنة خمسين وأربع ماية فولى بعده أبو على أحمد(٢) بن عبد الحاكم بن سعيد ثم صدف عنها في هذه السنة في ذي القعدة وتكرر في الوزارة والقضاء عشر دفوع ووليها أبو القاسم عبد الحاكم(٢) بن وهيب وصرف عنها في سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة وتكرر في القضاء دفعات(٤) ووليها أبو عبد الله أحمد بن أبي زكريا في رجب سنة اثنتين وخمسين وأربعماية ومات في صفر سنة ثلاث وخمسين فاعيد إليها أبو على أحمد ابن قاضي القضاء عبد الحاكم بن سعيد الفارقي في رابع عشر صفر وصرف عنها خامس رجب من السنة واعيد إليها أبو القاسم عبد الحاكم بن وهيب ثم صرف سنة خمس وخمسين ثم ولى الوزارة والقضاء أبو محمد الحسن بن الحاكم بن وهيب ثم صرف سنة خمس وخمسين ثم ولى الوزارة والقضاء أبو محمد الحسن بن

قال وتكرر في القضاء والوزارة دفعات تزيد على اثنتي عشرة مرة وولى أبو الحسين على بن عبد الحاكم في ربيع الآخر سنة سبع(٦) وخمسين وأربعماية وصرف عنها خامس جمادي الآخرة

<sup>(</sup>١) أيد ابن حجر ابن الملقن في تاريخ عزل البازوري والكان السيوطي، قال إنه صرف في المحرم ٥٤٥هـ انظر رفع الإصر ص ١٩٦ حسن المعاضرة جـ٣ ص ١٤٨ ،

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر إن أحمد بن عبد الحاكم تولى القضاء أربع مرات :

<sup>(1)</sup> ١٣ منفر سنة ٥٠٠هـ- ذي القعدة ٥٠٠هـ انظر رفع الإصر ص ٧٨.

<sup>(</sup> ب) ربيع الأول ٥٦ - رجب ٥٦ هـ.

<sup>(</sup>جـ) محرم ٤٥٤هـ لدة عشرة أيام.

<sup>(</sup>د) محرم ١٥٤هـ- ربيع الأول ٥٥٩هـ.

<sup>(</sup>٣) كانت ولاية عبد الحاكم في ذي القعدة سنة ٥٠١هـ ، ابن ميسر ص ١٠.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر إن عبد الحاكم بن وهيب تولى القضاء ثماني مرات - انظر رفع الاصر ص ٢١٠.

<sup>(1)</sup> ذي القعدة ٥٠٠هـ- رجب ٢٥١هـ.

<sup>(</sup> ب) شعبان ٤٥٣هـ – - رمضان ٤٥٣هـ.

<sup>(</sup>جـ) صفر ٤٥٤هـ-- محرم ٥٥٤هـ- .

<sup>(</sup>د) ربيع الآخر ٥٥٥هـ- شعبان ٥٥٥هـ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن مسس إنه تولى في ١١ رجب سنة ٢٥٤هـ أخبار مصر ص ١٢.

<sup>(</sup>٦) جاء في رفع الاصدر أن أبو الحسن على بن عبد الحاكم تولى القضاء سنة ٥٦١هـ وليس ٤٥٧ كما يذكر ابن الملقن- انظر رفع الاصر من ٤٠٠.

منها ثم ربت في الحكم عند دخول أمير الجيوش بدر الجمالي أبو على حمرة(١) بن الحسين ابن أحمد العراقي فلم يزل حاكما حتى مات.

ثم ولى أبو الفضل طاهر( $^{Y}$ ) بن على القضاعى ولعله ولى سنة ثلاث وسبعين وأربعماية، ثم من بعده أبو القاسم على( $^{Y}$ ) بن عماد ثم صرف وولى بعده أبو الفضل هبه الله بن حسن بن عبد الرحمن بن نباته ولعل ولايته رابع شعبان سنة خمس وسبعين وأربعماية ثم بعده أبو الفضل بن عتيق ثم من بعده أبو الحسن على بن يوسف بن الكحال النابلسى ثم من بعده فضر الحكام أبو الفضل محمد بن عبد الحاكم المليجى كان فى سنة سبع وثمانين وأربع ماية ثم من بعده أبو الظاهر محمد بن رجاء حتى مات( $^{3}$ ) سنة خمس وتسعين وأربعماية وولى مكانه أبو الفرج محمد ابن جوهر( $^{0}$ ) بن زكى النابلسى فلم يزل إلى ربيع سنة خمس وتسعين فصرف وولى أبو الفضل نعمة( $^{T}$ ) النابلسى الاتى ذكره كله ابن ميسر فى كتابه.

وأما القرشى فذكر بعد محمد بن النعمان القاضى أبا عبد الرحمن(٧) فقال ومنهم القاضى أبو عبد الرحمن الفقيه إلإمام الورع العالم الزاهد كان ينسج فى بيته ويقتات منه واستمر إلى سنة أربع وأربعماية.

<sup>(</sup>١) تولى في سنة ٤٦٦ هـ واستمر مات قاضيا سنة ٤٧٦هـ.

انظر رفع الاصر ص ٢١٧، اخبار مصر ص ٢٣، ولكن السيوطي قال أنه مات سنة ٢٧٤هـ حسن المحاضر جـ٢ ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر إن القضاعي اشتغل بالقضاء عقب موت العراقي.

رقع الإصر ص: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) تولى القضاء في المحرم ٤٧٤هـ وعزل في شعبان ٥٤٥هـ انظر رفع الاصر من ٣٨٨، اخبار مصر من ٣٣.

<sup>(</sup>٤) اجمع المؤرخون على أن وفاة ابن رجاء كان سنة ٤٩٦هـ اخبار مصر ص ٣٩، رفع الاصر ورقة ١٠١ب، حسن المحاضر حـ٢ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر إن ولايته كانت شهرا واحدا- انظر رفع الاصر ورقة ١٠٠ب.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر إنه تولى القضاء في ٤٩٥هـ ولم يحدد المدة ولكنه عاد وقال إن الذي استقر بعده هو مسلم بن على الرسفني في ١٣٥هـ رفم الاصر ورقة ١١٢٥، ١١٢٧.

<sup>(</sup>٧) لم يرد ذكر أبا عبد الرحمن هذا ضمن من تولى قضاء مصد عند كافة المؤرخون والمرجع أنه كان نائبا الأحد القضاء قوان القرشي يتحدث عن القضاعية ونقل عنه بن الملقن دون يوضح أسمه أو لقبه كاملا.

حكى عنه أنه خرج إلى النيل قوجد صبيا قد اصطاد سمكة فاخذها منه بخمسة دراهم فوجد في جوفها نصا قوم عليه بأربعة آلاف فلما كان من الغد اخذه وخرج إلى النيل وسال عن الصياد فقيل له إنه مات البارحة فسأل عن ولده ووارثه فلم يجد له أحدا فوقف لا يدرى ما يقعل ثم ذهب إلى منزله متفكرا في امره فلما كان الغد أتى باب القصر فإذا هو بواحد مسجون فسال عنه فأخبر أن أمير المؤمنين أعطاء فصا يحمله إلى فلان بالجيزة فزعم أنه سقط في البحر فلما سمع ذلك وثب وثبة أسد وقال دعوني ادخل على الخليفة فدخل واخبر أن الفص عنده لما وصف وله وأنه لا يقوم له قيمة فدفعه اليهم وأخبرهم خبره فقال الخليفة العبد حر وله الف دينار يعيش منها ولك أيها القاضي مثلها فقال لا والله فعزم عليه وقال لا بد قال إذن فتصدق بها.

وقبره في القرافة الكبرى في القبة التي أعلى الكوم.

قال ومن القضاء بجنان مصر أبر عبد الله(١) القاضى كان من اكابر علمائهم وكان يتصدق بالمال الكثير واعطاه الأمير في يوم واحد خمسة آلاف دينار فتصدق بها، ركان ولده قد اخذ منها دينار واحدا ولم يشعر فرأى القاضى في المنام قائلا يقول له : ﴿ يِنْيِها الذين أمنوا لا تحونوا الله والرسول ﴾ [ الأنفال: ٢٧ ] فقال : والله ما خنت فيم ذا؟ قال بكم تصدقت اليوم قال بخمسة آلاف دينار قال لكنها تنقص واحدا قال فمن اخذه قال ابنك واستيقظ فدعا ولده فسائه فاعترف به وقال ها هي قال فهل تعلم فقيرا بجوارنا قال نعم قال فانطلق فادفعه إليع فانطلق به فدفعه إليه ابنه قال له يا بني الحمد الله الذي احلها محلها.

وقبره فى التربة الملاصقة باليسع، وكان رجلا صالحا وكان قبل ولايته القضاء له صاحب يهاديه فلما ولى جاءه بالهدية على العادة فغلق الباب فى وجهه فقال له يا سيدى ما هذا فقال يا أخى كنت أقبل قبل أن اتحمل هذا الأمر فاما الآن فلا اقدر على قبولها.

<sup>(</sup>١) ما زال ابن الملقن ينقل عن القرشي حديثه عن القضاعية.

قال ومنهم الفقيه الإمام الاوحد القاضى أبو عبد الله القضاعى محمد(١) بن سلامه القضاعى، كان إماما عالما فقيها زاهدا متعففا، رحل إلى البلاد في الطلب إلى الحجاز والشام وغيرهما ووصل إلى القسطنطينية وسمع بها والف ومات سنة أربع وخمسين وأربع ماية وقال في أخر ترجمة جده إنه مات سنة خمسين وأربعماية وقبره عند قبر أبيه وجده في تربتهم، وكان الفاطميون يجلونه ويعظمون قدره، كان يبعث أولاده بالليل إلى بيوت الأرامل فيطوفون عليهن ويتفقدون أحوالهن فكان إذا صنع له طعام فاعجبه تصدق به.

واغلظ عليه بعض الفاطميين فقال له والله لاشكونك لأمير المؤمنين فقال له القاضى والله لأشكونك لربه، فلما كان الفد أتت عجوز فدقت على بابه فخرج إليها وقال: ما بك يا هذه فقالت له أنت القاضى فقال كذا يقول الناس فمن أنت قالت أنا أم الغلام الذى قلت له لاشكونك لربه وإنه قد اعتل فارض عنه - رضى الله عنك فقال شفاه الله وعافاه فعادت أمه فوجدته قد عوفى من ساعته ببركة القاضى ودعوته.

وقال في ترجمة على بن عبد الله القضاعي له مصنفات في الحديث والتفسير وغيرهما الناجم في التفسير في نحو عشرين مجلدة والشهاب ومنثور الأحكام من كلام على والاعداد والابناء والعجم في أسماء شيوخه.

وكان يقول لقيت راهبا حين مضيت إلى القسطنطينية فقات له يا راهب حدثنى قال اوقف مطية العمر أو قال العرم وأنا أحدثك فقلت لم احببت العزلة فقال لبياض الصحيفة قلت ما اسمك قال عبد الله وما تقول فى المسيح قال انعم عليه سيده فشكر فقلت إن كلامك ليقرب من الإسلام قال وما احببت غيره قلت زدنى قال هداك الله إليه قال فتركه وانصرفت وكان ينشد ما من يحاول أن يكون خلاله كخلال أهل الله انصت واسمع.

<sup>(</sup>١) لم يتول أبو عبد محمد بن سلامة استقلالا وإنما نبابة عن قاسم بن عبد العزيز بن النعمان- انظرالخطط التوفيقية جه ص ٤٨.

حبج الحجيج إليسه فاقبل او دع واعتبر واصفح ودار واحكم واستفدت اجرا وحام وابصر وادفع

فلأخبرنك بالنصيحية واللذي فاصبر وخد وجسد ارحسم والطهف ولسن ومسان وارفسق وكان بنشد:

واستمل ما في قلبه من قلبكا وإن كان حساكان مشل حيكا لا تســــالن المــرء عمــا عنـــده إن كان بغضا كان عدك مثله

وقال له ابنه حدثني بأحسن حكاية سمعتها فقال وقف أعرابي على الحسن وهو يعظ جلساءه فقال الحسن يا أعرابي اظنك ما علمت مما نقول شيئا فتبسم ضاحكا فأنشأ يقول مهما جهلت فقد علمت بأني سأموت ،

وغناهم من ذاك قسوت والقبور همي البيسوت

شادوا لغيسرهم فبسادوا فقال له يا أعرابي من أين لك هذا الكلام قال من قلب خائف وعقل عارف فقال له زدنا فقال.

والنساس فسسى طلسب الفنسسا

ولم يحل من موت يحل ويعذب قىدر ما يكسوهم الندهم يسلب

إذا ما كساك الله سربال صحته ولا تحسدن المكسيسن فإنهم على

وانشد القضاعي عند موته:

الهسي قد اتيست بغيسر زاد وما لي غير فضلك يا كريم قال وجده على بن عبد الله القضاعي أبو سلامة صاحب الخطط من أكابر علماء المصريين.

قال أبو عبد الله محمد بن سلامة كان جدى(١) يكتب العلم عن المزى ومكث يكتب كل يوم مأنة سطر فلا ينام حتى يحفظها ويكتب ماية سطرا من اللغة فلا ينام حتى يحفظها.

<sup>(</sup>١) جعفر الخطط الترفيقية جره ص ٤٨.

ولما اعيت أحمد بن طولون الرؤيا التى رآها فى النوم احضر العلماء من أهل دولته فسالوه عنها فقال رأيت أول الليل رؤيا وآخر الليل رؤيا فاما التى فى أول الليل فرأيت نورا ساطعا ملأ ما حول الجامع ورأيت الجامع مظلما ورأيت فى آخر الليل رسول الله على فقات له أين اموت وادفن فاشار إلى بيده هكذا يعنى اشار باصابعه الخمسة فأدل كل واحد من العلماء ما عنده فى ذلك فقال أحمد ليس فيكم من اشفانى فى تعبيرها ابقى ههنا أحد عالم قالوا رجل من قضاعة فى مسجد من مساجدهم بمصر فقال على به فجاءا به إليه فوجد شيخا كبيرا فأخبره بالمنامين وبما قال كل رجل منهم فقال عندى تأويل ذلك أيها الملك قال وما فيه عندك قال عندى فيه أن جميع ما حول هذا الجامع يخرب حتى لا يبقى سواه قال فما دليل ذلك قال قوله تعالى ﴿ فلما تجلى منه للجبل جعله دكا ﴾ [الأعراف: ٢٤] فكل ما علاه النور بصير كالجبل دكا وأما ما أشار به فإنه قال لك هذه خمس لا يعلمها إلا الله ﴿ إن الله عنده علم الساعة ... ﴾ [القمان: ٢٤] فاعجب ابن طولون بذلك وأمر له بماية دينار فابى أن يقبلها وقال فقه وغنى لا يجتمعان.

وهو جد جماعة من القضاعيين بمصر وله من الاولاد أبو محمد سلامة صاحب علم وسياسة بمصر قال (سلامة) قلت لأبى أوصنى فقال عليك بحسن الخلق فإنه يزيد فى الخلق والحفظ وقال إذا أحبك الله أحبك الناس وإذا مقتك الله مقتك الخلق وقال ابنه (أبو عبد الله) محمد قال لى أبى حسن العشرة فى الإيمان.

مات سنة تسع وتسعين وتلثماية.

قال القرشى ومنهم القاضى يونس الورع وقبره بناحية سادية وعليه جلالة والدعوة عنده مجابة، بلغ من ورعه أنه كان يقتات برغيف شعير يوميا يفطر عليه خمس عشرة سنة وكان يقول لزوجته فى بعض الأحيان إنه لرغيف ناعم وكان أهله يقولون له وددنا لو رأيناك ليلة نائما وبلغ من ورعه أنه لا يأكل إلا من قمح يأتيه من المغرب يزرع له فى أرض ورثها من أبيه ولا يشرب إلا من بير اشتراها.

وحكى أن بعض الخلفاء الفاطميين قال له اسمع قول فلان فقال نعم فلما كان الغد جاءه ذلك الرجل فقال له إنه لم يسمع قولى فقال له يأيها القاضى أوما قلت لك بالأمس اسمع قوله فقلت نعم لم لا سمعت قوله فقال سمعت قوله وشهادته لا اقبلها فقال نأمرك بأمر فتخالفه فقال قد أمرنى من هو خير قال ومن قال من أمره لا يخالف قال الله واشهد وادرى واعدل منك فقال الخليفة غلبنا القاضي.

وكان يقول ليس الورع من لم يجد فيترك إنما الورع من يجد فيترك، وكان يقول دنيا بلا ورع كالخيار بلا مطر.

وبعث رجلا يوما فاشترى له خيارا بقطعة فلما جاء به إليه أراد أن يمد يده فلم يقدر فقال للرجل أخبرنى خبرك فقال يا سيدى إن الخيار كان أصفر فجعلت أغيره واحدة فواحدة فقال اذهب فرده فإن فيه شبهة.

وأرسل ذات يوم رجلا فاشترى له ثوبا وأراد أن يلبسه فطلب موضع طوقه فلم يجده فعجب فقال للذى اشتراه وجاء به هل نسى الخياط طوقه فقال لا ياسيدى وأنا اصدقك اشتريته من رجل يهودى لم يتوق النجاسة.

وقيل إن زوجته أقامت تطلب منه اللحم عشرين سنة فلما كان يوم عيد النحر نحر شاة فلما فرغ منها إذ الباب يطرق فقام وفتح الباب فإذا هو بعشرين رجلا يعرفهم من أرباب الحاجات ففرق عليهم الشاة واخذت زوجته الأذن فوضعتها على النار وجعلت تشاغل بها الصبيان.

وقيل إنه عزل وأغلق بابه فجاءه رسول الخليفة فقال ارجع إليه وقل له إن لم يدعنى كان الله ينصف بينى وبينه وقال له دعه فليس له بالحكم طافة واتركه فقد تركك.

وجاءه رجل وآخر فقال يا سيدى إن هذه لوائد هذا الرجل عندى وديعة وأنا مدع عليه أن يأخذها فقال له الآخر أنا لا أعلم هذه لأبى فخذها أنت أيها القاضى فقال الرجل بل هي لأبيه

فقال الآخر ان كانت لأبى فهو فى حل منها فقال الرجل وأنا لا آخذها فقال القاضى سبحان الله وهل فى الناس من يملك ألف دينار الجايع فى الذى هو فيها فتصدقوا بها،

ورؤى فى المنام بعد موته فقيل له ما فعل الله بك قال اوقفنى بين يديه وقال لى قد وصفت بالورع يا يونس قال قلت خوفا منك يا رب فقال لى ابشر فلا خوف عليك ثم قال اذهبوا به إلى الجنة.

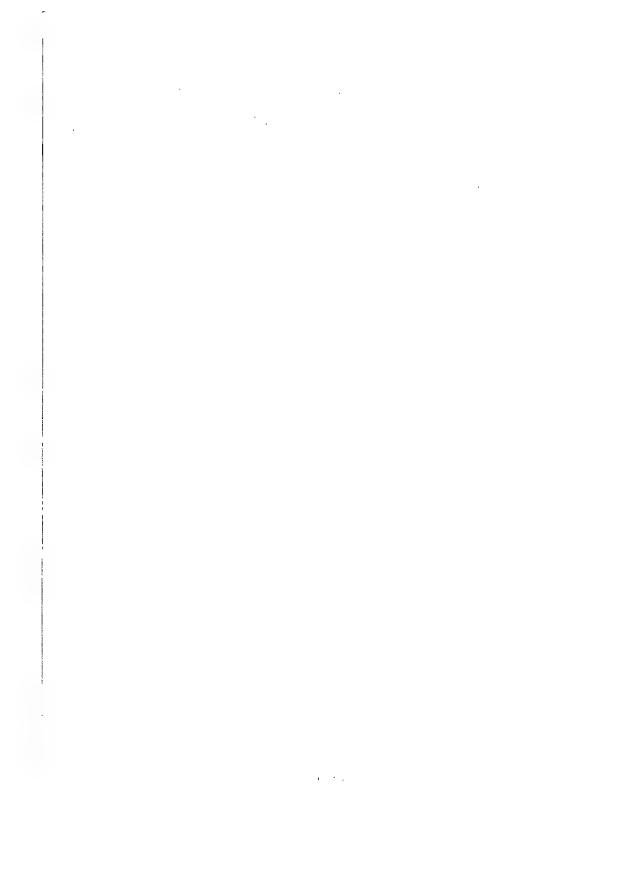

رَفْعُ معبس (الرَّحِيْ (الْمُجَنِّي ) (السِلنَمُ (البِّرُ (الْفِرُوفَ مِدِينَ (ميلنَمُ (البِّرُ (الْفِرُوفَ مِدِينَ



قال ابن ميسر: وولى مكانه أبو الفضل نعمة النابلسي السالف الرشيد عمار الأحكام أبو عبد الله محمد وقيل أحمد بن قاسم بن رشد الصقلى إلى أن مات(١) فاعيد النابلسي السالف ثم صرف وولى سنا الملك عمدة الأحكام أبو الفتح مسلم<sup>(٢)</sup> بن على الرسغني رأيت ذكره في الحكم سنة ثلاث عشرة وخمس مائة ولم يزل قاضيا إلى زمن المأمون فاتفق أن المأمون عمل عزاء للأمير محمود بن طفر وإلى قوص فلما كان وقت صلاة الصبح قدمه المأمون للصلاة فلما احرم ادركه هلم فلحن في الفاتحة وارتج عليه في قراءة ﴿ والشَّمِسُ وضحاها ﴾ [الشَّمَسُ: ١] فوقف عند قوله ﴿ ناقة الله وسقياها ﴾ [الشمس: ١٣] فردها المأمون عليه فزاد استبهاما وكرر الرد على القاضى فلم ينتبه وصحف ﴿ وسقياها ﴾ بالنون بدل الياء فقرأ المأمون بقية السورة عليه وسجد وسبجد الناس بسجوده ثم قام في الركعة الثانية وقد دهش فلم يفتح عليه بشيء وكمل المأمون الصيلاة وفرغ فلما انفض النياس من المجلس وكل المأمون على القاضي حتى يحفظ من القرآن ما يصلى به وصرفه وولى مكانه أبا الحجاج يوسف(٢) بن أيوب المغربي وكان قاضى الغربية فلم يزل إلى أن توفى سنة إحدى وعشرين وخمس ماية وولى القاضي سناء الملك أبا عبد الله (محمد ابن هيئة الله) بن ميسر القيسراني (٤) في أيام الآمر الخليفة وولى الوكالة والنظر في المقيساس وغيره، ولم يزل إلى أن تولى الخلافة الخلافة الحافظ فصرفه في سنة ست وعشرين وخمس ماية وولى في مستهل ربيع الأول من هذه السنة أبو المفخر صالح(٥) بن عبد الله بن أبى رجاء ثم

<sup>(</sup>١) رفع الاصر ص ٩٨- ولم يذكر أحد المؤرخين تاريخ ولايته للقضاء وإن كان ابن حجر اشار إلى أن ولايته للقضاء كانت عقب موت المستعلى الذي توفى في صفر ٥٩٥هـ كما جاء في تاريخ الإسلام جـ٤ ص ١٨١.

<sup>(</sup>٢) القائد أبو عبد الله محمد بن ابن شجاع - أخبار مصر ٦٠.

<sup>(</sup>٣) تولى في ذي القعدة ١٦هـ ومات قاضيا في شوال ٢١هـ - رفع الإصد ورقة ١٣٤ أ- وسماه ابن ميسر جلال الملك أخبار مصر ص ٦١.

<sup>(</sup>٤) جاء اسمه الكامل في أخبار مصر ص ٧٠ ، ٨٠- أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن الميسر القيرواني.

<sup>(</sup>٥) الزيادة في نهاية الارب ج ٢٦ ورقة ٩٢.

قبيض عليه (يانس الرومى) (١) وقتله (وتولى) سراج الدين أبو الثريا نجم بن جعفر (فى جمادى الثانية ٢٦٥هـ(٢) وصرف بوم الخميس ثامن شوال سنة ثمان وعشرين وخمس ماية واعيد الحكم لأبى عبد الله محمد بن هبة الله بن القيسرانى السالف فلم يزل إلى أن صرف عن الحكم فى يوم الأحد لسبع خلون من المحرم سنة إحدى وثلاثين وخمس ماية وابعد إلى تيس وقتل بها عشية يوم الاثنين ثانى ربيع الأول من السنة وكان السبب فى ذلك أنه كان اسقط إنسانا (يدعى ابن الزعفرانى) (٢) وكان لما اعتقل الحافظ وكان الذى اعتقله حسين بن (الافضل) أمير الجيوش انشد على بن عباد الاسكندرانى الشاعر قصيدة مدح بها حسينا وذم الحافظ وأهل بيته أقدح نم وأولها:

تبسسم الدهر لكن بعسم تعسيسيس

ومر في قوله:

هذا سليممانكم قسد رد خساتمه واستسرجع الملك في صدخسر بن إبليس

فقال القاضى وألقى عرضتيه طربا على هذا البيت فلما اسقط ابن الزعفرانى المذكور أملى عليه ما نسبي للذكر ذكره فقتله بها.

وتولى بعده الأعز أبو المكارم أحمد<sup>(٥)</sup> بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى عقيل المفسر إلى أن توفى في شبعبان سنة شلاث وثلاثين وخمس ماية وأقام الناس بغير قاض إلى أن ولى فخر الأمناء

<sup>(</sup>١) تولي في ربيع ٢٦هم. وقبض عليه بعد سبعين يوما - رفع الإصر ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) الزيادة في رفع الإصر ورقة ١٢٧ أ.

<sup>(</sup>٣) الزيادة في رفع الإصر ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) الزيادة في أخبار مصر ص ٨١.

<sup>(</sup>٥) تولى عقب وفاة هبة الله القيسرائي في المحرم سنة ١٦ههـ- أخبار مصر ص ٨٢- رفع الإصر ص ٨٠.

أبو الفضل هبة الله (١) بن عبد الله بن الحسين بن محمد بن محمد الأنصاري الأوسى المعروف بابن الأزرق لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثان وخمس ماية وصرف في ثالث عشر جمادي الاخرة سنة أربع وثلاثين وخمسماية بالقاضى الوفي وفي الدين ابن الطاهر اسمعيل ابن سلامة الانصاري فاقام (٢) إلى مستهل المحرم سنة خمس وثلاثين واشتفل وبقى إلى أن صرف اسبع خلون من صفر سنة ثلاث وأربعين وخمس ماية وولى مكانه أبو الفضائل يونس بن محمد بن الحسين المقدس المعروف بحرامود القرشي إلى أن صرفه العادل<sup>(٣)</sup> بن سالاد في سنة سبع وأربعين وخمس ماية وكان صالحا دينا وولى مكانه القاضي أبو المعالى مجلى (٤) بن جميم بن نجا المحروس الاتي مصنف الذخاير وإثبات الجهر بالبسملة وأدب القضباء والكلام علي مسئلة الدرر وعليه تفقه أبو إسحق العراقي شارح المهذب - وأقام إلى أن صرفه الصالح ابن رزيك ومات بعد ذلك سنة خمسين وخمس ماية وأعاد<sup>(٥)</sup> أبا (الفضايل) يؤنس ثم صرفه ورأيت أن يونس المذكور ولى دفعه في سنة ثمان وخمسين - وتولى القاضي جلال الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل بن عبد الكريم الصوري تاسع شعبان سنة تسع وأربعين وخمسماية وصرف في العشير الأخير من المحرم سنة ثمان وخمسين وخمس ماية واعيد الحكم للقاضي يونس ولأه شاور الوزير ثم مبرف واعيد ابن كامل في العشر الأول من ذي الحجة من هذه السنة ثم مبرف في: شهر ربيع الأول تسع وخمسين وخمس ماية وتولى القاضى الاعز أبو محمد الحسن بن على بن سلامة المعروف بالعوريس $(^{7})$  وهذا كله ذكره ابن ميسر.

<sup>(</sup>١) ترجم له المقريزي في الكبير جـ ٢ ورقة ٦٨ أ

ترجم له ابن حجر في رفع الإصر ورقة ١٣١ أ.

<sup>(</sup>٢) باشر إسماعيل بن سلامة الأنصارى القضاء في الفترة من جمادى الاخرة ٢٤ه وحتى المحرم ٢٥ه بدون تقليد من الخليفة الحافظ- انظر أخبار مصر ص ٨٨، رفع الإصر ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣) هو الأمير المظفر أبو الحسن على بن سلار المقلب العادل أخبار مصر من ٨٩.

<sup>(</sup>٤) تولى في سنة ٤٧٥ وصرف في شعبان ٤٩٥هـ رفع الإصر ورقة ٩٠ ب.

 <sup>(</sup>٥) من الواضح أن ولاية أبو الفضايل يونس كانت لمدة أيام حيث إن أبا المعالى مجلى بن نجا قد صرف في شعبان
 والقاضي هبه الله بن كامل تولى في التاسع من شعبان سنة ٤٩٥هـ.

<sup>(</sup>٦) كانت ولايته في ربيع الأول ٥٥٥هـ. رفع الإصر ص ١٨٩.

وأما القرشى فذكر ابن العوريس بعد يونس الورع السالف قبل ذلك فقال عقبه ومنهم القاضى المعروف بالعوريس وكان ورعا زاهدا دينا أدرك جماعة من العلماء وكان شديدا فى الله تعالى قويا على طاعته وكان العاضد ينزل له من السرير ويكرمه ويحترمه وكان عدة العدول فى زمنه اثنى عشر رجلا خمسة بمصر وسبعة بالقاهرة.

وحكى أن رجلا من أهل البصرة جاء بهدايا فقال له لم أثيت بهذه فقال هدية للقاضى واحب أن أكون شاهدا فقال له خذ هديتك وإذا كان الغد تعال إلى المجلس فلما أصبح أتاه فوجد الاثنى عشر عدلا جلوسا فقال له لم اترضون أن يكون هذا معكم فقالوا بأجمعهم لا فقال له لم يبق عندى من يزكيك.

وجاءه رجل يشهد عنده فأخذ اسانه وقال تكلم فلم يقدر ولم يزل اخرس حتى مات.

وجاء له رجل بطبق من رطب قبل أن يتولاه فكافأه عليه ثم جاءه بعد سنين ومعه خصم له فلما رأه قال لهما اذهبا فلا أحكم بينكما فقيل له في ذلك فقال إن أحدهما أهدى إلى طبقا من رطب من سبع سنين.

وقيل أن أبن الواعظ جاء إلى بابه فأغلقه دونه وقال رأيته يلمس الذهب بيده وهو يزعم أنه وأعظ.

وقيل إن القراء أتوا إلى بابه فقرأوا القرآن وقال لهم افيكم من يأتى باب الخليفة فقالوا كلنا نقرأ في الحضرة فقال ألهم حفظتم القرآن الا أية فقالوا وما هي فقال أو النائد يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ... ﴾ [ آل عمران: ٧٧].

وحكى انه كانت له جارية تصنع له في كل يوم خمسة أرغفة تقرأ على كل رغيف جزءا من القرآن فقرأت يوما على أربعة وتركت رغيفا فوقع في سهمه فلما أكل منه لقمة قال لها لم لم تقرأي على هذا شيئا قالت من أعلمك يا سيدى فقال لها إنى كنت أجد رائحة المسك في كل رغيف والآن فقدتها.

وله حكاية مشهورة وقبره بقرب القلعة.

قال ابن ميسر ثم صرف وولى أبو الفتح عبد الجبار (١) بن إسماعيل بن عبد القوى ثم صرف وأعيد ابن كامل للقضاء في ذي الحجة سنة خمس وستين وخمسمائة ثم صرف في سادس عشر جمادى الأولى سنة ست وستين وخمس وستين وخمسمائة وولى القاضى صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درياسى بن فير بن عبدوس الهمنواني الماراني الكردي الموصلي وكان قاضي الغربية قدم من المشرق إلى مصر فولاه صلاح الدين وكان عنده بمكانه وقبره بتربته المجاورة هناك لرباطها المشهور بخط روزبهار العجمي ومعه في التربة جماعة من ذريته وهي تربة مباركة بها جماعة من العلماء الصالحين.

ولما حضر من اجتمع لدفنه بتربته المذكورة من العلماء وغيرهم أنشد القاضى شرف الدين أبو المكارم ابن عين الدولة عند مواراته:

قلت: وناب عنه أخوه عشمش بن عيسى ضياء الدين شارح المذهب المسمى بالاستقصاء إلى الشهادات فى عشرين مجلدة أو أكثر تفقه إلى (ابى سعد<sup>(٢)</sup>) بن أبى عصرون وغيره وبرع حتى كان من اعلم الشافعية فى زمانه، مات سنة خمس وستماية وقد قارب التسعين، وبنيت له مدرسة هى الأن فى الايوان القبلى من المنصورية.

وناب عنه أيضًا عماد الدين عثمان ابن محمد بن على الكردى الحميدى قاضى دمياط ومدرس السيفية وجامع الاقمر حج وجاور إلى أن مات سنة عشرين وستماية .

<sup>(</sup>١) تولى القضاء وعزل عنه خلال شهر ذي الحجة سنة ٥٦٥ هـ انظر رفع الاصر ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) الزيادة في رفع الاصر س ٣٦٧.

قال ابن ميسر تولى (١) صدر الدين في ثاني عشرين جمادي الاخرة سنة ست وستين وخمسمائة إلى أن صرف بعد وفاة السلطان صلاح الدين وولى مكانه القاضى زين الدين على بن يوسف الدمشقى يوم الثلاثاء ثالث عشرين ربيع الأول سنة تسعين وخمسمائة إلى أن صرف (زين الدين) يوم الخميس لخمس بقين من جمادي الأولى سنة إحدى وتسعين وتولى بقية النهار محيى الدين أبو حامد محمد بن عبد الله بن هبة الله بن أبى عصرون إلى أن عزل يوم الأحد سادس عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين وأعيد إليها القاضى زين الدين وعزل يوم السبت ثالث المحرم سنة أربع وتسعين وأعيد اللها القاضى حدر الدين ثم عزل في عاشر جمادي الأولى سنة خمس وتسعين وأعيد القاضى زين الدين ثم عزل في عاشر جمادي الأولى سنة ست وتسعين وأعيد القاضى زين الدين عبد الملك وأضيف إليه دار الغرب والحسبة والخطابة والمحباس ولم يزل إلى أن مات يوم الأربعاء سنة خمس وستمائة وبقي الآن يحكم النواب إلى يوم الاثنين ثامن رمضان من السنة، ذكره كله ابن مسر.

قلت : روى عن صدر الدين المنذري

\*\*

. . .

<sup>(</sup>١) بعد مقارنة أقوال المؤرخين ثبت أن ولاية القضاء في الفترة من ٢٦ه هـ حبتى ٦٠٥ هـ توزعت على النصو التالى:

<sup>(</sup>أ) جمادي الأولى ٢٦٥ هـ حتى ربيع الأول ٩٠٥ هـ القاضي عبد الملك بن درباس.

<sup>(</sup>ب) ربيع الأول ٩٠٥ هـ جمادي ٩٩٥ القاضي على بن يوسف.

<sup>(</sup>جـ) جمادي الأولى ٥٩١ هـ. محدم ٥٩٢ هـ القاضى بن أبي عصرون.

<sup>(</sup>د ) محرم ۹۹۲ هـ محرم ۹۹۵ هـ القاضي يحيي بن يوسف.

<sup>(</sup>هـ) محرِّم ٩٤ هـ جمادي الأولى ٩٥ القاضي عبد الملك بن درياس.

<sup>(</sup>و) جمادي الأولى ٩٦ هـ د رجب ٥٦٠ هـ القاضي على بن يوسف.

<sup>(</sup>ز) ربیع الاخر ۹۹۱ هـ درجب ۱۰۵ هـ القاضي عبد الملك بن درباس. انظر النریری جـ ۲۱ ورقة ۱۲۸، وانظر رفع الاصر ص ۳۹۹، ۴۱۱.

رَفِعُ معبى (لرَّحِينَ (البَّخِرَي َ (سِلنتر) (لِنَزِر) (الفروف رِسَى ولفيقة ولسابعة



ولى القاضى الورع الزاهد العالم عماد الدين أبو القاسم عبد الرحمن ابن الشيخ عفيف الدين أبى محمد عبد العالى بن على الشافعى المعروف بابن السكرى(١) فى يوم الاثنين ثامن رمضان سنة خمس وستماية وما رؤى أورع منه ورأى الشيخ القرشى بغلته فقال هذه بغلة قاض وقال خادم الشيخ القرشى رأيت القرشى عانق القاضى عماد الدين وضعه إلى صدره ورأيت يعنى القرشى فى المنام بعد موته حين ولى القاضى الحكم فقال لى سلم على أبى القاسم عبد الرحمن وقل له إن الملائكة تقول لى طوبى لصاحبك عبد الرحمن إنا لنرفع عمله فنجد منه رائحة كرائحة المسك وقال بعض أصحابه رأيت عليه ثوب شعر تحت ثيابه وقد اثر فى جسده.

وحكى أن السلطان شهد عنده فقال تزكى البينه وكانت الشهادة فى مال يتيم وذلك أن أمير من الأمراء مات وخلف ولدا فشهد له جماعة فلم يقبلهم فشهد له السلطان فكتب تحت خطه تزكى البينة فزكاه – أعنى السلطان – رجلين فكتب تحت خط أحدهما دون الآخر فقال له السلطان والله يا قاض لم اشهد بهذه الشهادة عندك إلا وقد تحققت ما شهدت به فقال له هذا الشرع تزكى البينة فقال له دع هذه الخصومة فأنا احكم قال وفى غيرها ثم قام وقال أشهدكم أنى قد عزلت نفسى من القضاء، وذهب إلى القرافة فبعث السلطان إليه ولده تسع مرات وهو يأبى ثم حلف أنه لا يحكم بعدها.

وكان شرف الدين عين الدولة نائبه فاختاروه للقضاء فولوه فلما ولى جاءه فاغلق في وجهه الباب.

وحكى أن رجلا قدم من بغداد وكان القاضى عماد الدين يعرف أباه فجاء بهدية ودفع الحاجب عشرة دنانير على أن يدخل بها عليه فدخل بها إليه فقال له أين صاحبها قال بالباب قال الحاجب عشرة دنانير على أن يدخل بها عليه فدخل بها إليه فقال له أين صاحبها قال بالباب قال الحاجب عشرة دنانير على أن يدخل بها عليه فدخل بها إليه فقال له أين صاحبها قال بالباب قال الحاجب عشرة دنانير على أن يدخل بها عليه فدخل بها إلى تعلى المعرم ١٦٢هـ انظر رفع الإصر مع ١٢٥٠.

مره فليدخل فلما دخل قال له هل سمعت قبلت من أحد هدية قط قال لا قال فماذا حملك على ذلك قال إن ولدى صاحبك وهو فلان الذى كان يصحب الشيخ القرشي فلما رأنى عمدت إلى مصدر أرسل معى هذه الهدية إليك قال له خذها يا بنى وانصرف فأخذها وخرج وعزل الحاجب الذى أذن له فى الدخول فلما كان بعد مدة جاء ذلك الرجل يدعى على رجل دينا فلما رأهما قال انهبوا بهما إلى النايب فعجب من فى المجلس فلما فرغ من الحكم قال لهم إن قضيتى فى هذا كيت وكيت فخفت أن اذكر ما جاء به إلى وهو يحاكم خصمه فاميل إليه فصرفتهما عنى.

مات سنة أربع وعشرين وستمائة.

قال ابن ميسر ولم يزل قاضيا إلى ثاني المحرم(١) سنة ثلاث عشرة وستماية فصرف وبقى الأمر إلى مستهل صفر يحكم فيه النواب.

قلت: له حواشى الوسيط ومصنف فى مسئلة الدور، ومولده سنة ثلاث وخمسين وخمس ماية وتفقه على الشبهاب الطوسى وبرع ونقل عنه ابن الرفعة (٢) فى شرح الوسيط وخطب بجامع الحاكم وبقيت الخطابة فى ذريته إلى قريب وحدث عن إبراهيم بن سماقا وغيره.

القاضى بهاء الأيام الزاهد الخاشع شرف الدين أبو المكارم محمد ابن القاضى الأجل الأمجد الرشيد عن القضاء ابى الحسن عبد الله بن أبى المجد الحسن بن على بن عين الدولة(٣) الصفراوى رتب فى القاهرة والوجه البحرى ورتب فى مصدر والوجه القبلى تاج الدين أبو محمد عبد السلام بن على بن منصور بن الخراط الكنانى الدمياطى رحل إلى بغداد وتفقه بالنظامية

<sup>(</sup>١) هو الإمام نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد - حسن المحاضرة ١٧٦١.

 <sup>(</sup>٢) قسمت مصر قضائيا إلى شطرين عقب وفاة السكرى - كانا مصر والوجه القبلي والقاهرة والوجه البحرى وكان ذلك في عهد الملك الكامل - رفع الإصر ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) تولى ابن عين الدولة الصفراوى قضاء القاهرة والوجه البحرى وزميله ابن الخراط عقب ابن السكرى وكنان ذلك في المحرم سنة ١٧٦هـ - رفع الإصرص - ٢٥.

وسمع ابن الجوزى وغيره وعاد إلى مصر فولى قضاء دمياط والتدريس بها ثم ولى قضاء القضاء بمصر وأعمالها من الجانب القبلى وحدث بدمياط ومصر عن المنذري وخرج له جزءا.

عزل عن قضاء مصر لحال أوجبت ذلك في العشر الأخير من شعبان سنة سبع عشرة وستماية ومات سنة تسع عشر وستماية وفوض الأمر للقاضى الأجل شرف الدين ابن عين الدولة واستمر<sup>(۱)</sup> قاضى القضاء بالقاهرة ومصر وسائر أعمال الديار المصرية وما أضيف إليها من البلاد الشامية والسناحلية والينبع واستفتى ابن ميسر الإسكندرية ومدة وكان التفويض له زمن الملك الكامل لما كان يرى فيه من الديانة والصيانة والتعفف إلى أن مات الملك الكامل وجاءت الأيام الدولة الصالحية.

فلما كان يوم الخميس عاشر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وستماية رتب (ابن عين الدولة)(٢) في قنصاء القاهرة وقنصاء مصر القاضي بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن الحسن على السنجاري من أهل سنجار فلم يزل إلى أن مات قاضي القضاة شرف الدين ابن عين الدولة في تاسع عشر ذي القعدة في هذه السنة وكان رجلا صالحا عالما عارفا بالأحكام.

ومن شعر<sup>(٣)</sup> ابن عين الدولة:

وليت القضاء وليت القضا ليم يكن شيئا توليته فاوقعنى في القضاء القضا ومساكنت قدما تمنيته

<sup>(</sup>۱) انفرد بن عين الدولة الصفراوى بقضاء الديار المصرية كلها في الفترة من شعبان ٢١٧هـ حتى ربيع الآخر ١٧هـ تاريخ ولاية بدر الدين يوسف السنجاري لقضاء مصر والرجه القبلي.

راجع النويري جد ٢٧ ورقة ٥٠.

رفع الإصر عن ٢٥٠، ورقة ١٠٥ أ.

السلوك جـ ١ ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السرد التاريخي.

<sup>(</sup>٢) نسب ابن حجر هذه الأبيات للقاضي أبي الصلاح عبد الله بن شرف الدين محمد ابن عين الدولة - انظر رفع الإصر من ٢٠١.

وفى بعض تعاليق فخر القضاة أحمد بن الحباب أن القاضى شرف الدين خطب بجامع مصر بعد وفاة الخطيب على بن الحجازى خطبة واحدة.

وكانت وفاة ابن الحجازى يوم الأربعاء خامس عشر ربيع الأول سنة ست وثمانين وخمس ماية وكان الكامل يعظمه ويكرمه ويقدمه على علماء المصريين وأكابرهم، وله معه حكايات كثيرة.

حكى عنه أنه رآه يوما فسلم عليه ورده لشغله فوصف ما هو عليه من دين وعفة ومعرفة وعلم وغير ذلك فقال ومع هذا فما القاضى إلا كبير السن وأشار لبعض خواصه أن يرد إليه ويستعلم منه كم مضى من عمره فلما حضر إليه وأعلمه بما جرى أخذ ورقة وكتب فيها.

يا سائلي عنى قبوى نفسى وما صنعت فيمه السنون خذ التحقيق تبينا يا الثلاثين ادركست القبور بها فكيسف حالى في يا الثمانيسا يا رب فالطف بثيخ مدنف هرم اسسر ضعف اعتسه رب آمينسا

ودفعها إليه فجاء بها إلى السلطان فلما وقف عليها زاد حبا له ولفضله وحسن أدبه.

وسيأتى ذكر ولده قاضى القضاء محيى الدين أبو الصلاح وكانت له فراسه فى المتحاكمين وبر ومعروف وصلاة وصيام وصدقة سرا وجهرا.

حكى المخلص ابن الكنانى قال كنت أحمل للقاضى شرف الدين جارى القضاء فى كل شهر عند استحقاقه فجعلت له مرة ذلك قبل استحقاقه وجئت به إلى غلامه فسلمته إليه فلما دخل به عليك قال كيف يأتينا بشىء قبل استحاقه وهل ضمن هذا الذى جاءك به الحياة، وكان قبل ذلك قد اوقف رجلا من الشهود يقال له يونس القطنى فلما خرج من الجامع قام له العدول فقال لهم اشهدكم أنى قد الجمت القطنى بالكتاب.

وقيل إن السلطان كلمه في امره فقال لا أقبله أبدا.

وفضايله شهيرة وقد جمعها موقعه القاضى العدل شرف الدين منهال بن محمد بن منصور ابن خليفة فى مصنف واطنب فيه، ولما سمعه سلف(١) قاضى القضاة صدر الدين وهو يتأفف من النيابة بمصر ويسأل الإعفاء منها قال له كن عاقلا أنت بعد اثنين وثلاثين سنة قاضى القضاة فما اخل منها بيوم.

وكان إذا دخل على القاضى الفاضل يقول والله لقد ابطأت رياسة ابن عين الدولة، وكان الملك الكامل يفخر به ويسر به، ولما دخل إلى آمد قيل له قد علم الملك بحضورك للخدمة وقال لك: لا تعتذر فقال الصواب أن أراه فأذن له فلما أقبل عليه قال له إن أحسن ما حيى به ملك الإسلام تحية السلام منى دار السلام سلام عليك أيها الملك ورحمة الله ويركاته، ثم جلس بين يديه ساعة فلما مد الخوان قال قد حصل التشريف فلنوثر التخفيف فاعجب السلطان به وقال والله لنتعبن بعده.

ولد سنة إحدى وخمسين وخمس ماية ومات<sup>(٢)</sup> سنة تسع وثلاثين وستماية وأقام في الحكم ما بين نايب وأصيل سنة وخمسين سنة.

وحكى البهاء بن الجميزى أنه رأى فى المنام قبل وفاة ابن عين الدولة كأن الملك الكامل يقول له امض إلى قاضى القضاة وقل له يكون عندنا يوم الخميس الظهر فلنا به شغل فمات فى الوقت الذى دعى فيه وهذا أخر ما ذكره القرشى فى كتابه.

قال ابن ميسر فلما مات القاضى شرف الدين تولى القاضى بدر الدين الستجارى السالف القضاء (٣) القاهرة والوجه البحرى ورتب بمصر والوجه القبلى القاضى عز الدين بن عبد السلام الشافعى فلم يزل إلى أن صرف عن الحكم في سنة (٤) واضيف إليه خطابة مصر وولى مكانه

<sup>(</sup>١) انظر رفع الإصر ورقة ١٠٥ أ- سلف نهاية الأرب جـ ٢٧ ورقة ٧٣.

<sup>(</sup>٢) مات في ذي القعدة سنة ٦٣٩هـ انظر رفع الإصر ورقة ١٠٥ أ.

<sup>(</sup>٢) أى إن قضاء القاهرة والوجه البحرى كان يوضع في المرتبة الأولى ويتولى القاضى الجديد قضاء مصر والوجه البحرى.

<sup>(</sup>٤) فراغ بمقدار ثلاث كلمات ومن مراجعة أقوال المقريزي وابن حجر والنويري يمكن ترتيب القضاة الذين تقلدوا قضاء مصر على التوالي.

القاضى أفضل الدين محمد بن عبد الملك الخونجى فلم يزل إلى أن مات فى شهر رمضان سنة سبت وأربعين وستماية.

قلت: ولد سنة تسعين وخمس ماية ودرس بالصالحية وأفتى وله الموجز في المنطق وكشف الأسرار وغيرهما في المنطق وكان حكيما منطقيا.

ورثاه تلميذه العز حسن بن الضرير الأبلى الفليسوف فقال في قصيدة:

قصى أفضل الدنيا فلم يسق فاضل وماتت بموت الخونجى الفضايل يايها الحبر اللذى حساء آخرا فحل الناما لسم تحل الأوائسل

وكان يخلفه على الأحكام القاضى الفقيه جمال الدين أبو أحمد يحيى الشافعى فلم يزل (يحيى) إلى أن ولى القاضى عماد الدين الحموى (قضاء مصر)(1) فبقى إلى أن صرف في ثامن جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وستماية وتولى القاهرة، وصرف عنها القاضى بدر الدين، ورتب قاضيا بمصر والوجه القبلى القاضى صدر الدين أبو المنصور موهوب بن عمر بن موهوب الحريرى وكان نائبا عن ابن عبد السلام ثم صرف.

قلت: له (٢) الفتاوى وكان من فضيلاء زمانه ولد بالجزيرة سنة تسعين وخمس ماية وتفقه على ابن عبد السلام والعلم السنجارى وغيرهما وبرع في المذهب والأصول والنحو وتخرجت به الطلبة ومات بمصر سسنة خمس وسبعين وستماية.

ثم لما صرف أعيد القاضى عماد الدين الحموى بمصر ورتب بالقاهرة القاضى بدر الدين(٢)

عز الدين بن عبد السلام ذي القعدة ٩٣٦٩هـ - ذي القعدة ١٤٠هـ.

موهوب الجزري ذي القعدة ٦٤٠هـ - ذي الحجة ١٤١هـ.

محمد عبد الملك الخونجي ذي الحجة ١٤٦هـ رمضان ٢٤٦هـ.

<sup>(</sup>۱) كانت ولايته الأولى للقضاء منذ جمادى الأولى ١٤٧هـ إلى جمادى الآخرة ١٤٨هـ ثم تولى مرة ثانية في جمادى الآخرة ١٤٨هـ ومسرف في شعبان ١٤٩هـ أي إنه انتقل من قضاء مصدر إلى قضاء القاهرة. رفع الإصدر ورقة ٨٤٨ ب.

<sup>(</sup>٢) أي لموهوب، انظر رفع الإصر ١٢٦ب.

<sup>(</sup>٣) بدر الدين يوسف بن الحسين بن على.

السنجارى فى تاسع عشرين رجب سنة ثمان وأربعين وستماية ثم بعد ذلك بايام يسيرة أضيف له مصر وأعمالها وذلك فى العشر الأول من شوال سنة تاريخه.

ثم صرف (بدر الدین) عن القضاء بمصر وکان یخلقه فیه برهان الدین (۱) الصصر وذلك یوم الأحد خامس عشر رمضان سنة أربع وخمسین وستمایة ورتب فیها (۲) القاضی الأجل الفقیه العالم تاج الدین أبو محمد عبد الوهاب فی ثانی عشری رمضان سنة تاریخه، وکمل له حکم الدیار السنجاری واضیف التاج عبد الوهاب فی ثانی عشری رمضان سنة تاریخه، وکمل له حکم الدیار المصریة وبقی علی ذلك إلی أن تولی (علی ابن) الملك المعز فرتب فی القاهرة (٤) البدر السنجاری مستهل ربیع الآخر سنة خمس وخمسین، ثم ولی الوزارة یوم الجمعة حادی عشره مضافا اقضاء القاهرة وولی فی الوجه القبلی قضاة من جهته، وبقی مع القاضی تاج الدین (۵) مصر لا غیر إلی أن استدعی القاضی تاج الدین وخوطب فی الوزارة واستخدمه فیها فی سادس رجب سنة خمس وخمسین (۲) وستمایة وصرف (تاج الدین) عن الحکم بمصر فنزل (بدر الدین) إلی مصر وحکم بها یوم الأحد نصف رجب من هذه السنة وبقی إلی آیام السلطان الملك الظاهر رکن الدنیا والدین فصرف فی تاسع جمادی الأولی سنة تسع وخمسین وستمایة.

قلت : وناب له ابن خلكان ودرس بالصالحية وبقى بمصر مدة وينسب إلى أكل الرشا من النواب وغيرهم ومات سنة (V) ثلاث وستين عن خمس وثمانين سبنة وتولى (A) القاضى عبد الوهاب

<sup>(</sup>١) الخضر بن العسين، انظر ترجمته في رفع الإصر ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) تولى قضاء مصر والوجه القبلي.

<sup>(</sup>٢) راجع رفع الإمس ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) بدر الدين يوسف بن المسين السنجاري - رفع الإصر ١٩٣٤.

<sup>(</sup>٥) ابن بنت الأعز.

<sup>(</sup>٦) كان ذلك في ربيع الأول رفع الإصر ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>V) مات بدر الدين يوسف السنجاري في رجب سنة ٦٦٣. رفع الإصر ورقة ١٦٣٤.

<sup>(</sup>A) كانت رلايته عقب عزل بدر الدين السنجاري واستمر من جمادي الأولى ٢٥٩ وحتى شوال ٢٥٩هـ. رفع الإصر

(تاج الدين ابن بنت الأعز) فلم يزل إلى سلخ شوال من هذه السنة فانصرف عن قضاء مصر والوجه القبلى وتولى القاضى برهان الدين(١) الحضر أخو الخضر بدر الدين السالف السنجارى فلم يزل إلى ثالث رمضان سنة ستين وستماية فصرف.

ولد (الخضر) سنة ست عشرة وخمس ماية وولى القضاء بمصر فى أيام الظاهر وعمل عليه عنده حتى عزل وسجنه وضربه وبقى معزولا معه تدريس المعزية فقط. ثم ولى الوزارة أيام الملك السبعيد وأحسن إلى من أساء إليه ثم عزل ثانيا وضرب ثم أعيد إلى الوزارة ثم عزل ثم ولى القضاء بالديار المصرية فبقى عليه عشرين(٢) يوما ومات فيقال إنه سم وكانت مكانته جزيلة ومروته تامة روى عنه البرزالي إلى أن مات سنة ست وثمانين وستماية.

قلت: ولما صرف (برهان الدين) أعيدت مصر والوجه القبلى مضافا للقاهرة لتاج الدين عبد الرهاب فلم يزل على هذه الولاية إلى أن مات في يوم الأحد سابع عشر رجب سنة خمس وستين وستماية.

ولقد كان من محاسن الزمان فجاحت المراسيم السلطانية بالإشادة الصاحبية أن يرتب مصر والوجه القبلي قاضي القضاء حجة الإسلام علم العباد والزهاد محيى الدين أبو الصلاح عبد الله ابن قاضي القضاة شرف الدين ابن عين الدولة والقاهرة والوجه البحري للقاضي تقى الدين بن زين الحموى في يوم الخميس تاسع شعبان سنة خمس وستين وستماية وجلس القاضي محيى الدين بالزهاد بجامع مصر العتيق في يوم الأحد حادى عشر الشهر المذكور وحكم وكان القاضي تاج الدين عبد الوهاب مشددا في الأوامر الضرورية السلطانية فاوجب الأمر السلطاني أن (۱) هر الخضر بن الحسين بن على بن عبد الله ولد سنة ٢٠٦هـ وتولى القضاء في شوال ٢٥٩هـ انظر رفع الإصر

<sup>(</sup>٢) كان ذلك في صغر ٦٨٦هـ - راجع رفع الإصر ص ٢٢٣.

يستنيب عنه في الأحكام مدرسي المدرسة الصالحية على المذاهب ففعل ذلك وجلس القاضى صدر الدين سليمان الفقيه الحنفي والشمس محمد بن اسحق بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي والقاضي شرف الدين عمر بن عبد الله بن صالح المالكي السبكي وذلك في العشر الأخر من ذي القعدة سنة ست وستين وستماية وتم هذا الأمر حين جرى للقاضي تاج الدين مع السلطان أمورا اوجهت أنه أمر باستقلال هؤلاء المذكورين في الحكم فاستقلوا مضافا للقاضي تاج الدين فصار يحكم في هذا الوقت هؤلاء الأربعة على مذاهبهم وكان ذلك في تاسع عشر ذي الحجة سنة ثلاث(١) وستين وستماية وسير السلطان لدمشق ورتب ثلاث حكام مضافا للقاضي شمس الدين أحمد بن خلكان الشافعي.

قال ابن ميسر وعند دخولى إليها سنة أربع وستين في الصحبة السلطانية رايت بعضهم يحكم في جامعها.

قال: وعلى مثل هذا ما حكاه الصدر الكبير كمال الدين أحمد ابن الحاجب فخر الدين أنه وجد في تعاليق خاله القاضى عماد الدين ابن أخى العلم أن في سنة خمس وعشرين وخمس ماية عند قيام أبي على بن الأفضل أمير الجيوش بأمر المملكة رتب أن يكون في الحكم أربعة حكام بمذاهبهم وهم الفقيه سلطان بن رشا(٢) الشافعي وأبو محمد عبد المولى(٢) اللعي المالكي، وأبو الفضل بن الأزرق الإسماعيلي قاضي الإسماعيلية وابن أبي كامل قاضي الإمامية وأنهم استمروا إلى أخر هذه السنة.

قال وسمعت والدى وغيره أنه رسم لقاضى القضاة ابن ميسر ان لا يحكم إلا ويكون عنده

<sup>(</sup>١) أضاف المقريزي في شرح هذه الخطوة الهامة في تاريخ القضاء - يراجع السلوك جـ١ ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمه ابن حجر في رفع الإصر ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر رفع الإصر ورقة ١٠٩ أ وحسن المعاصّرة جـ١ ص ١٦٥،

أربعة فقهاء من جملتهم الفقيه سلطان السالف حتى إنه غاب عن المجلس يوما فلم يحكم لغيبته فقال بعض الحاضرين ﴿ فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ [ الرحمن: ٣٣ ]،

وهذا أخر ما ذكره ابن ميسسر وكنت فرغت في رحلتي التالية إلى الإسكندرية بالترتيب قبالة بنها العسل في الوجه البحري في سنة ثمان وسبعين وسبعماية. رَفْعُ عبى (لرَّعِنْ الْمُؤَّرِّي (سيكنى (لاَيْنِ) (الْفِرُوفَيِ بِي

ولطبقة الأخيرة

| l<br>,    |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| 1         |   |  |  |
| l         |   |  |  |
|           |   |  |  |
|           |   |  |  |
|           |   |  |  |
| l         |   |  |  |
| ļ         |   |  |  |
| '         |   |  |  |
|           |   |  |  |
|           |   |  |  |
|           |   |  |  |
| 1         |   |  |  |
| 1         |   |  |  |
| 1         |   |  |  |
|           |   |  |  |
|           |   |  |  |
| - Tillows |   |  |  |
| Î         |   |  |  |
| }         |   |  |  |
|           |   |  |  |
|           | - |  |  |
|           |   |  |  |

عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامى قاضى القضاة تاج الدين أبو محمد ابن بنت الأعز سلفت ترجمته مختصره وهو آخر قضاة العدل باشر مع القضاء الوزارة ونظر الدواوين وتدريس الفقه الشافعى والصالحية والخطابة والمشيخة واجتمع له من المناصب ما لم يجتمع قبله لفقيه سواه وقرا على المدرس ستى أبى داود والعلامى نسبة إلى علامة بالتخفيف قبيلة من لخم وإنما قيل له ابن بنت الأعز نسبة إلى جده لأمه الأعز وزير الكامب ابن العادل وكان الصاحب بهاء الدين ابن الرضا يود لو دخل القاضى تاج الدين إلى منزله فلم يتفق ذلك حتى تمرض فعاده الناس وجاءه عائدا فلما رآه ابن الحنا وثب من الفراش ونزل من الإيوان فلما رآه القاضى قال إنما جئنا لنعود السلام عليكم ثم رد ولم يزد على ذلك.

مات سنة خمس وستين وستماية ودفن بسفح المقطم ومولده سنة أربع (١) وستماية وقيل أربع عشرة.

وهو والد قاضى القضاة صدر الدين عمر وقاضى القضاة تقى الدين<sup>(٢)</sup> عبد الرحمن الذى وزر أيضا والد علاء الدين أيضا وستأتى تراجمهم.

وتاج الدين هذا يقال إنه آخر قضاة العدل وبسببه عملت القضاة أربعة وذلك لأنه سئل فى أمر من جهة السلطنة فامتنع أن يدخل فيه فقيل له نائبك الحنفى فامتنع من ذلك فجرى ما جرى وكان الشافعي يستنيب الثلاثة وقد سلف بعض ذلك

وحكى أن الملك الظاهر رؤى فى النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال عذبنى عذابا شديدا لجعلى القضاة أربعة أى لأن الأمور اضطربت بعد أن كان المرجع فيها إلى واحد.

<sup>(</sup>۱) اتفق ابن حجر على أن مولده سنة ٦٠٤ رفع الإصر ص ٣٧٥. وقال المقريزي إنه مات ١٧ رجب سنة ٥٦٦هـ سلوك جد ١ ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) ترجمته واردة في رفع الإصر ص ٣٢٧.

وحكى عن ابن الرفعة أن القاضى تاج الدين (عبد الوهاب) ضاق صدره يوما ولم يعلم اذلك سببا وصار كلما تعاطى أسباب الانشراح لا تفيد شيئا، فركب بغلته وأطلق عنانها، وصارت تمشى به حيث شاحت فسارت به إلى أماكن لا يعهدها حتى وردت دربا غير نافذ فدخلت فيه وأتت بابا فدفعته برأسها فتعجب وأمر غلامه بطرق ذلك الباب فقال الذى في الدار أنا عار مكشوف العورة جايع عاجز عن القيام فاغثني ففتح الباب فرجد الرجل على الحالة التي ذكرها فاصلح شأنه وانشرح صدره وعلم أن الله أراد به خيرا.

وواده صدر الدين عمر ولى قضاء القضاة بمصر أيضا وسلك طريق والده فى الصلابة بل أدنى عليها قيل إنه عزل نفسه واقتصر على تدريس الصالحية إلى أن مات سنة ثمانين وستماية من خمس وخمسين سنة ولهذا (١) ولد صالح يقال له محيى الدين قاضى الإسكندرية وناظر الخزانة بمصر مات سنة اثنتين وستين وسبعماية رأيته ولم اجتمع به.

وولده علاء الدين ولى قضاء القضاة بمصر أيضا، قدم دمشق وولى تدريس الظاهرية والقيمرية ثم عاد إلى القاهرة ومات سنة تسع وسبعين وستماية وولده تقى الدين (٢) أيضا ولى قضاء القضاة بمصر أيضًا، تفقه على والده وعلى ابن عبد السلام وسمع ودرس فى أماكن الصالحية والشريفية والمشهد وولى مشيخة سعيد السعداء وخطابة جامع الأزهر وزر مدة وتولى نظر الخزانة فاستعفى منها روى عنه الدمياطى شيئا من شعره وسيأتى ومات كهلا سنة خمس وتسعين وستماية، وولى بعده العلامة تقى الدين (محمد) بن دقيق العيد، وامتحن ابن بنت الأعز هذا في دولة الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوين محنة شديدة وعزل وولى قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة فى أول سنة تسعين وانشد بين يدى حجرته الشريفة قصيدة بليغة عن حرف الدال، ثم عاد فولى القضاء، ونقل ابن جماعة إلى الشام ومن شعره.

<sup>(</sup>۱) عمر.

 <sup>(</sup>۲) هو تقى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعز – تولى القضاء بمصر والوجه القبلى فى ربيع الآخر ٦٨٥ وحتى موته فى جمادى الأولى ١٩٥٥م انظر رفع الإصر ص ٣٢٧.

ومن رام في الدنيا حياة هنية من الهم والاكدار رام محالا وهاتيك دعوى قد تركت دليلها على كمل أبناء الزمان مجالا

محمد بن الحسين بن رزين قاضى القضاة سلف مختصرا ولده بحماه حفظ الوسيط والمفصل رحل وتصدر للإقراء وله ثمانى عشرة سنة ثم حفظ المستصفى وكتابى أبى عمرو بن الحاجب فى الأصول والنحو ونظر فى التفسير وبرع فيه وشارك فى علوم ولزم ابن الصلاح وقرأ على السنجارى وسمع منهما ومن جماعة وافتى بدمشق ودرس بالشامية البرانية وولى وكالة بيت المال ثم قدم إلى مصر فعكفت الطلبة عليه فى أيام الشيخ عز الدين بن عبد السلام ثم ولى تدريس الظاهرية والشافعى والقضاء وعدة جهات وامتنع من أخذ الجامكية على القضاء دينا وورعا وكان يقصد بالفتاوى من النواحى ويخرج به جماعة منهم قاضى القضاة بدر الدين ابن جماعة وحدث عنه أيضا والحافظ شرف الدين الدمياطى وغيرهما وكانت سيرته جميلة ولد سنة ثلاث وستماية ومات سنة ثمانين بالقاهرة ودفن بالقرافة.

ومن فتاويه أن الشخص إذا عزم على معصية فإن كان قد فعلها ولم يتب منها فهو مؤاخذ بهذا العزم لأنه إصرار وأنه لو وقف مدرسة لم يجز أن يشترك اثنان في تدريسها بل لا يكون إلا مدرس واحد.

نقل النووى عنه فى الأصول والضوابط مع تأخر موته عنه وله ولدان واحدهما صدر الدين عبد البركان إماما فاضلا درس بالقيمرية بدمشق ومات بها سنة خمس وتسعين والثانى أبو البركات عبد اللطيف أعاد عند والده وهو ابن عشرين سنة وأفتى وناب فى الحكم عن والده بالقاهرة، وولى قضاء العساكر ودرس بالظاهرية والسيفية والأشرفية وخطب بالجامع الأزهر وكان له اعتناء جيد بالحديث وتلقى الدرس منه ومن التفسير والفقه وأصوله وله اعتناء بالسماع والرواية سمع بدمشق وغيرها ولد سنة تسع وأربعين وسبع ماية.

وولده عبد المحسن علاء الدين كان فقيها فاضلا عارفا بالأدب والتاريخ معتنيا بدروسه يأتى فيها بالأشياء الغربية وكان مهابا شريف النفس منقطعا عن أبناء الدنيا درس بالظاهرية والأشرفية وكذا بالسيفية وأخذت منه الشيخ علاء الدين الباص وخطب بالجامع الأزهر ومات في شعبان سنة ثلاث وثلاثين وسبع ماية.

عبد الوهاب بن الحسن البهنسى الفقيه الإمام قاضى القضاة بالديار المصرية بعد موت تقى الدين بن رزين في رجب سنة ثمانين وست ماية ثم أخذ منه قضاء القاهرة والوجه البحرى وأعطى لابن الجولى مات(١) سنة خمس وثمانين وستماية.

محمد بن أحمد بن خليل قاضى القضاة شبهاب الدين ابن الخوى (٢) وابن قاضى القضاة بدمشق ولد سنة ست وعشرين وستماية ودرس فى شيبته بالدماغية قم تولى قضاء القدس ثم انجعل إلى القاهرة فولى قضاء المهلة والبهنسا ثم قلد قضاء حلب ثم عاد إلى قضاء المحلة ثم ولى قضاء القاهرة والوجه البحرى ثم قضاء الشام بعد القاضى بهاء الدين بن الزكى له كتاب ضمنه عشرين علما وشرح الفصول لابن معط ونظم علوم الحديث لابن الصلاح وقصيح تغلب شرح قطعة لطيفة من أول الملخص للقابس مات سنة ثلاث وتسعين وستماية بدمشق ودفن عند والده بالجبل.

محمد بن على (٢) بن وهب بن مطيع بن أبى الطاعة القسيرى الامام العلامة شيخ الإسلام قاضى القضاة تقى الدين أبو الفتح ابن الشيخ الامام القدوة مجد الدين بن دقيق العيد أحد علماء وقته بل اجلهم وأكثرهم علما ودينا وورعا وتقشفا سمع الحديث من والده والمنذرى وغيرهما

<sup>(</sup>١) ولى قضاء القاهرة في رجب سنة ٦٨١ هـ كطلب الوجيه البهنسي اسكناه بمصر ومشقة الركوب عليه إلى القاهرة - رفع الإصر من ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) مات في ٢٥ رمضان سنة ٦٩٣هـ- انظر رفع الإصر مخطوط ٩٠ ب.

<sup>(</sup>٣) ابن دقيق العيد- راجع رفع الإصر ورقة ١١٢ ب.

وحدث بمصر وقوص وغيرهما وصنف التصانيف المشهورة كالإمام الذى لا نظير له وام توجد الا قطعة منه رأيت من أوله إلى رفع الدين ثلاث مجلدات واكملها شيخنا الحافظ قطب الدين عبد الكريم الحلبي عليه نحو مجلدة، ويقال إن الشيخ تقى الدين كمله وإن بعضهم أتلف ما وقع له منه حسدا.

وصنف أيضا الالمام وقطعة في شرحه وشرح العمدة وشرح العنوان في أصول الفقه وشرح القلعة من ابن الحاجب (في) المالكية وله (عدة) خطب أيضا ولد في البحر الملح يوم السبت خامس عشرين شعبان من سنة خمس وعشرين وستماية وكان والده متوجها من قوص إلى مكة للحج في البحر فولد بقرب مدينة ينبع من أرض الحجاز وطاف به والده على يديه ودعا له بالعلم والعمل وكان يقول استجب لي ونشأ بقوص واشتغل على والده بمذهب مالك ودرس فيه بمدينة قوص ثم بمذهب الشافعي على الشيخ عز الدين (عبد العزيز) بن عبد السلام وبرع في (عدة) علوم لا سيما علم الحديث.

مات حادى عشر صفر سنة اثنتين وسبعماية وهو عالم هذه المائة ودفن بالقرافة الصغرى وكانت والدته بنت الشيخ المقترح ووالده من الأئمة ومن كراماته أنه لما جاءت التتار ورد مرسوم السلطان إلى مصر بقراءة العلماء للبخارى فقرئ إلى أن بقى ميعاد يختم يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة رأى الشيخ تقى الدين في الجامع فقال ما فعلتم بتجارتكم قلنا بقى ميعاد أخرناه لنكمله اليوم فقال انفضل الحال من أمر العصر وبات المسلمون على كذا فقيل له نخبر عنك فقال نعم فجاء الخبر بعد أيام بذلك وذلك في سنة ثمانين عند دخول التتار البلاد

وقال عن بعض الأمراء وقد خرج من القاهرة أنه لا يرجع فلم يرتجع، واساء عليه شخص الأدب فقال نعت لى فى هذا المجلس ثلاث مرات فمات بعد ثلاثة أيام، وكان يقول ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا واعددت له جوابا بين يدى الله.

ومن شعره.

تمنيت أن الشيب عاجل لمتى وقررب منى فى صباى منزاره لأخذ من عصر المشيب وقراره واخد من عصر المشيب وقراره وله أيضا:

قالوا فلان عالم فاضل فاكرموه مشل ما يرتضى فقالت لما للمانع والمقتضى

وولد قاضى القضاة تقى الدين هذا، على محب الدين بقرص سنة سبع وخمسين وستماية وكان فاضلا علق على التعجيز شرحا ولم يكمله ودرس بالكهارية والسبقية وناب فى الحكم بالقاهرة ومات (على) سنة ست عشرة وسبعماية.

محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة قاضى القضاة بدر الدين أبو عبد الله الكنائى الحموى ولد بحماه سنة تسع وثلاثين وستماية وسمع سنة خمسين بحماه واجاز له الرشيد بن مسلمة وغيره، وكان يقضى (١) بمصر والشام وألف مؤلفات منها مناسك الحج ومات فى جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وسبع ماية بالقاهرة عن أربع وتسعين سنة ودفن بالقرافة بالقرب من الامام الشافعي.

سليمان بن عمر بن سالم أبو الربيع قاضى القضاة جمال الدين الزرعى نسبة إلى زرع لأنه ناب بها وإنما هو ازرعى ناب لقاضى القضاة بدر الدين المذكور ثم ولى مستقلا $\binom{1}{1}$  عوضا عنه نحو سنة ثم كان يقضى بالشام وولى مشيخة شيوخها ثم عاد إلى مصر، وصرف $\binom{1}{1}$  بالقاضى جلال الدبن فولى قضاء العسكر والدروس وكان يجلس فى دار العدل فوق الحنبلى.

<sup>(</sup>١) كانت ولايته لقضاء مصر في رمضان سة ٦٩٠ هـ المرة الأولى- انظر رفع الإصر ورقة ٩٧ب، ص٢٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) تولى القضاء في ربيع الأول ٧١٠ هو عزل في ربيع الآخر ١٩٧١هـ - رفع الإصر ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر إنه صرف بالقاضى بدر الدين ابن جماعة وهو الارجح انظر رفع الإصر ص ٢٥١.

مات سنة أربع وثلاثين وسبع ماية سمع ابن عبد الدايم وغيره.

محمد بن عبد الرحمن بن عمر (١) قاضى القضاة جلال الدين القزوينى ولد بالموصل واخذ عن أبيه وقدم دمشق من بلاده هو وأخوه قاضى القضاة إمام الدين وناب فى القضاء عن أخيه ثم ولى خطابة دمشق واقام بها مدة ثم ولى القضاء بالشام ثم بالقاهرة ثم أخرج منها إلى الشام فمات قاضيا بها سنة تسع وثلاثين وسبع ماية عن ثلاث وسبعين سامحه الله فيما يحكى عنه من سماحة نفسه.

## له التلخيص والايضاح في المعاني والبيان.

وولى بعده الشام قاضى القضاء تقى الدين السبكى وولده، عبد العزيز ابن قاضى القضاة بدر الدين أبى عبد الله محمد بن إبراهيم ابن جماعة أبو عمر عز الدين ولد بقاعة العادلية من دمشق فى المحرم سنة أربع وتسعين وستماية درس وافتى وصنف وخطب وتولى الوكالة الخاصة والعامة وقضاء القضاة (٢) بمصر فى جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين وسبعماية لما عزل قاضى القضاة جلال الدين (القزويني) السالف ومات بمكة فى جمادى الآخرة أيضا فى سنة سبع وستين وسبع ماية وانفصل عن (٢) المنصب مرة ثم أعيد بعد ثمانين يوما وولى فى هذه المدة بهاء الدين بن عقيل كما سنعلمه على الأثر واستعفى (٤) قبل موته بسنة فعفى ودخل عليه ولى الأمر فلم يجب.

عبد الله بن عبد الرحمن الشيخ بهاء الدين ابن عقيل كان إماما نحويا ومفسرا وتعلم قراءة السبع على التقى الصايغ ولازم أبا حيان والشيخ علاء الدين الفونوى وناب في القضاء عن جلال

<sup>(</sup>١) ترجمه ابن حجر في رفع الإصر ورقة ١٠٤ أ وحدد ولايته سنة ٧٢٧هـ.

<sup>(</sup>٢) تولى في جمادي الآخرة ٧٢٨هـ- انظر السلوك جد ٢ ص ٤٤٢.

 <sup>(</sup>٣) انفصل عن القضاء في جمادي الآخرة ٥٩ ١هـ وكان ذلك لمدة تقارب ثلاثة أشهر.
 رفع الإصبر ص ٢٨٥، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) كان ذلك سنة ٧٦٦ - رفع الإصر ص ٣٠٠. َ

الدين (القزويني) وابن جماعة ثم استقل(۱) أياما يسيرة نحو ثلاثة أشهر ثم مات معزولا ليلة الأربعاء ثالث عشرين ربيع الأول من سنة تسع وستين وسبع ماية ودفن بالقرافة شرح الألفية الملاء، والتسهيل، وقطعة في التفسير والفقه ودرس بالقطنية وجامع القلعة وجامع ابن طولون والزاوية بمصر.

أبو البقاء بهاء الدين محمد بن عبد البر ابن القاضي صدر الدين يحيى بن على بن تمام بن يوسف السبكي(٢) شيخنا قرأت عليه الفقه والعربية وسمعت عليه ،.... ونزح إلى دمشق سنة تسع وثلاثين وسبعماية وناب بهاعن قاضي القضاة تقي الدين السبكي ثم وليها بعد ولده استقلالا فاقام بها أياما قلايل ثم رسم بنزحه عن دمشق إلى طرابلس فاقام بها أياما ثم افرج عنه ثم سأل المجيء إلى مصر أيام يلبغا فاكرمه وولى نيابة الحكم عن قاضي القضاة عز الدين (عبد العزين ابن جماعة) والأوقاف ثم ولى قضاء العساكر بعد القاضي تاج الدين المناوى ولما استعفى قاضى القضاة عز الدين ولى القضاء استقلالا في يوم الاثنين ثالث عشرى جمادي الآخرة سنة ست وستين وسبعماية ثم عزل يوم الاثنين ثامن جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعماية ثم رسم بانتقاله إلى دمشق فنزح عن مصر هو وأولاده سلخ جمادي الآخرة من السنة المذكورة فوصل إلى بلبيس ثم أعيد إلى القاهرة في نصف رجب ثم درس بالمنصورية والشافعي (وتولى القاضي برهان الدين بن جماعة) عوضا عن الشيخ بهاء الدين السبكي في نصف شعبان، ودرس بالشافعي ثالث عشير شيوال بعد أن أفرج عنه ثم ولى قاضيا بالشام في المصرم سنة خمس وسبعين وأقام به إلى أن مات يوم الثلاثاء ثالث عشر ربيع الآخرة سنة سبع وسبعين(٢) ومواده سنة سبع وسبع ماية.

 <sup>(</sup>١) قرر في قضاء الشافعية في آخر العشر الإخير من جمادي الآخر سنة ٥٩هـ حوالي ثلاثة أشهر - انظر رفع الإصر ص ٥٨٥، ٥٥٩، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) أورد ابن حجر ترجمة وافية في رفع الإصر ورقة ١٠٢ب.

<sup>(</sup>٣) حدد ابن حجر بان وفاته كانت في ربيع الأخرة ٧٧٧هـ- رفع الإصر ورقة ١٠٢ ب.

وولى بعده الشام ولده ولى الدين ويلغنا وفاته فى أثناء شوال سنة خمس وثمانين وسبع ماية، وحين انتهيت إلى هذا المكان رأيت بعض المناخرين جمع قضاة مصر فى أرجوزة وهو الإمام الأديب الفاضل شمس الدين أبو عبد الله محمد بن دانيال بن يوسف بن عبد الحق الجزاعى الموصلى الطبيب سماها جوهرة النظام فى من ولى مصر من الحكام وفيها بعض ما يخالف لما ذكرته انبانا بها قاضى القضاه عز الدين ابن جماعة قال انبانا ابن دانيال(١):

يق و الله العلى الحاكم من بعد حسد للعلى الحاكم من بعد حسد للعلى الحاكم ثم الصلاة بعد ترتيل اسمد وآله وصحب العدول في اننى ضمنت هذا الشعرا من سالر القصضاة والحكام من لدن ابن العاص اعنى عمرا لكنى الحسرت الكلام الرجزا لكنى الحسدي عقدا من اللآلي العساملي الاوحد أعنى الكناني ابن إبراهيسالي العساملي الاوحد أعنى الكناني ابن إبراهيسالي العسامل الوحد قاضي الكناني ابن إبراهيسالي العصر قاضي القصارة وإمام العصر

محمد بن دانيال الموصلي خصام الموسلي الموسلي المسادي الهادي أمين حكم المسهود حدادة الرضي الرسول أبناء كل من تولى مصصرا ممل ملك ملك ولة الإسلام من فست حسوما أذ كان لفظا موجزا في حصرهم إذ كان لفظا موجزا ينف عده ذكسر الجناب العسالي بدر التسمام ذو السنا محمد المسالي المسالي

<sup>(</sup>١) هو محمد بن دانيال بن يوسف المراغي الموصلي شمس الدين الحكيم الكحال رفع الإصر ص حاشية رقم (٢) من محمد بن دانيال بن يوسف المراغي الموصلي شمس الدين الحكيم الكحال رفع الإصر ص ١٩٠٠.

حستسمسدا دون الورى عليسه يبسعث فسنصل رفسده إلينا بحمد ذي الحمد البديع الصمد قـــيس فـــتى عــــدى بن ســـهم ثم لعسشسمسان بغسيسر لبس وبعسده السسائب نجل عسمسرو وبعده ابن النضر في السلاد ثم إلى مسسالك نجل حسسولان ثم ولى أوس بعـــزم منتـــضي ثم وليسه بعسمة ذاك عسمسران وابن خسديج دي الفسخسار الأعلى أتني ومن بعسد إلى عسيساض نجل حسجسيسرة الفستى الخسولاني ثم لعــــد الله غـــر وانيــة شم ينزيد جــــاء في الآثار إلى ابن سسالم بكل خسيسر عــاد نعـيم ثابت الاسـاس ثم ولى يزيد بعـــد فــاعلمــوا

نظمت ها وسيلة إليه لا زال سترا مسسلا علينا وها أنا بذكر ذاك مسبستدي أول من ولى القصصال للحكم وآل بعـــده لكعب عـــي ثم وليسمه عمايس المرادي وآل بعسده لعسسد الرحسمن ثم تولى الحكم عسبد الرحسمن وبعيده صيار لعيبيد الأعلى ثم لعبيد الله ذاك القياضي وعساد للقسطسا بحكم ثاني ثم إلى عــــاض آل ثانيــة والحسيسرمي ثم للخسيسار هذا وفي عصصر بني العبياس وعساد غسوث بعسد ذاك يحكم

والحسضرمي بعسده مسأميوميا ثم تلاه غـــوث خـــيــر تبع ثم أبو الطاهر ذاك الأفييسيضل والعـــــمــــري ايما نجــــــ ثم ابن عــــــم وهو أزكى نسكا ثم ابن عبيسي واستمنه لهيسعية ثم لإبراهيم ذي الفيخيار وبعــــده هارون الإمــــام وبعسده الحسارث خسيسر من جساد صاربها قاضي القضاة بكار ئے اُبو زرعــــة كا ولى وكسان فسيسه بالمحل الاسسمى قــــل الكريزى زمــانا في الأم ومن به قسسد وقع التسسراضي وأحسمد ثانية فيها اغتدى من قبل إسماعيل فيما قدمضي والسسرخسسي والصسيسرفي باسناد ولى أبو بكر جسمسيع الأمسر

وعـــاد غـــوث بعـــد إبراهيــــمــ ثم لاسماعيل نجل اليسم وبعسمه هذا ولى المفسمضل ثم ولى (من) بعده التحصيبي وبعسمه البكرى وابن البكا والأسلمي حساكم الشسريعسة شم لإبراهيم بحل القياري ثم لعـــــــــــــ آلت الأحكام ثم ولى الأحكام نجل شــــداد وبعـــدها ولى دحـــيم الأنصــار مسحسمسد بن عسسده تولی ثم ابن عـــده تولى الحكمــا ثم ابن حسرب وأبو الذكسر حكم والجــوهري وهو نعم القــاضي وبعسده أحسمه وابن أحسمها وصحرفوه بابن زبر فعصصي ثم ابن مسسلم ونجل حسمساد وبعسسه عــــــه الله نجل زبر

ثم ابس أبسي زرعـــــة ونجـل بــدر شم ابن بدر بعدد عسبد الله ثم أبو الذكـــر تولى والحـــسن (وبع ـــد ذا ابن وليسد لم يزل ثم تولى حكمــهـا ابن الحــداد وبع الحطيب وبعسده مسحسمسد قسد حكمسا وبع النعال ولد النعال ثسم ابنيه وصنبوه الحسبسين وبع الك تولى وقـــاسم ثم أبو الفيستيح ولي وصرفوه بابي مسحهمد شم ابن وهب جـــاءها في الاثر ثم اعسيد احسد للحكم ثم ولى الحكم بن عسبد الحساكم ثم لعـــد الحساكم الإمسامي وبعده ولى القيضا نجل اسد ثم اعسيد ابن أبي كسدينة

أمسسى عمليسهما أمسرا وناهي وبع داك الزمن حاكمها والعدل عنه ما عدل) وبعده ابن اخت وليد قد عداد ولى القصصا وولد الحصيب ثم أبو الطاهر فيسماعلما ونجله في ذلك الزمينان ولم يشنه في القيين ثم أبو العباس فيما يتلى وهو بغير قاسم لم يعزل قــــل ابى على المــــدد ونالها من قسبل نجل زكررى ثم ابن وهب فــاسـمع لنظمي ثم أعسيد بعده للقباسم وقسساسم وجمسه بالاحكام وبعسده أحسمسد ذو الحكم الأسسد لما ارتضروا سيرته ودينه

ثم الرصافي الجسميل الذكرر وابن أبى كــــدينة ذو الـلب ولى القصصا وابن أبي كدينة وابن كـــدينة بغــيـر زور ولى القصصاحقا بلأنزاع عاد وولى وهو خيير حاكم وولد الكحال ذو التفصل ثـم أبـو الـطـاهـر ذو الـتـكـرم) وبعيده الحسين وهو ذو ذكيا قبل الصقلي وأبو الفضل الرضا وابن الحـــين ذو المقــام الأعلى وكسان كل ذا مسحل أفسطل أعنى سناء الملك رب المفــــخـــر ثم مسحسمسد ولى بلا مسرا ثم سنا الملك بغيير مين وابن حمسين صمار حماكم العممل فكان فيها ذا محل أنفس ثم ضــــاء الدين ذو الافـــضــال

ثم على بعــده المـــــد وبعـــده ولي القـــضــا ابن وهب وبعـــده المليـــجي في المدينة ثم وليـــه بعـــده اليـــازوري وبعده العرقي والقضاعي وبعـــده نجل نـــاته ولي (وبعــده المليــجي والمكرمي وبعده ولى القصا نجل ذكا ثم ابن بدر وأبو الفصطل قصصي وبعــــده ابن ظافـــر تولي ثم أبو الفسستج ويوسف ولي ثم وليسمه ولد المنسسم ثم أبو الفخر ونجل جعفرا وبعــــد هذا ولي الرعـــيني وبعده نجل عصقيل لم يزل وابن سلامئة ونجل المقدسي وابن مكرم ونجل عــــالي

ثم الاعسسز وابو الفسسح ولي وليه عبد الملك بن عيسي ثم ابن عصصرون تولى الحكما والسكرى وأبو مسحسمد ثم وليسمه يوسف السنجماري وبعسده مسوهوب أعنى الجسزري ثم أعـــــد يوسف السنجــاري وولى البرهان أعنى الخيض ثم ولى الأحكام محصيي الدين وبعيب عيزله تولاه عيبي ثم أعسيد ابن رزين فسحكم ثم الوجيد البهنسي للقصا وعندما استعفى لبعد القاهرة ثم الشهاب رفعاوا ماحله ولم ينزل حسمتي توفسساه الردي ثم ولى القصصا التقي ابن خلف وعسزلوه عن قسضاء القساهره

وبعدده أعسيد نجل كسامل

ذوى الفسخسار والعسلا والعسز

قـــبل على الفـــتي الرئيــــــا

وعساد صدر الدين وهو الاسمى

قـــبل ابن عين الدولة المـــجــد

وجـــاء عـــز الدين في الآثار

والخسونجي ثم العهاد الحسمسوي

ثم تلاه التساج ذو الفسخسار

وعسادتاج الدين فسيسمسا غسبرا

وابن رزين ذو الحسجا الرزين

اعنى العبلامي وبالعبدل امسر

من بعسد صسدر الدين عسدلا في الأم

عين من بعسد التسقى إذا قسضى

عن مصصره خص بها أوامسره

واستحضروه من قصصا الحله

وولى الشام الفتي ابن أحسمدا

بعد الوجيه والشهاب المنصرف

ثم وليسه سيسد الساجسره

ثم ولى التقى عبد الرحمن وعسد بدر الدين للشمام ولم يزل حتى توفاه القضا وإذا أتاه نازل الحمام الاوصاف بدر منير كامل الاوصاف قاضى القضاة حاكم الحكام لا برحت نافذة احكامه مسالاح بدر كسامل الابدار والحمد لله على انعامه وأفسضل الصلاة والمسلام وأله وصحبه وعسرته

وابسن بسدر السديسن لما بسان ثم ولى الحكم الفستى العسلامى ثم ولى التسقى أبو الفستح الرضاء عساد إليها البدر في التسمام ذو المنهل العذب النميسر الصافى واسطة العسقسود في النظام وخلدت زاهرة أيامسك وما انجلى الهلل من سرار وفضل ما سدد من احكامه على النبي سيد الأنام وكل من اخلص في مسحب

\*\*\* تمت بحمد الله

رَفَعُ عِيں (الرَّحِمِيُ (الْلَجِّنِيَّ رُسِلَتِر) (النِّرِرُ (الِنِوْدِيَ رَسِيَ

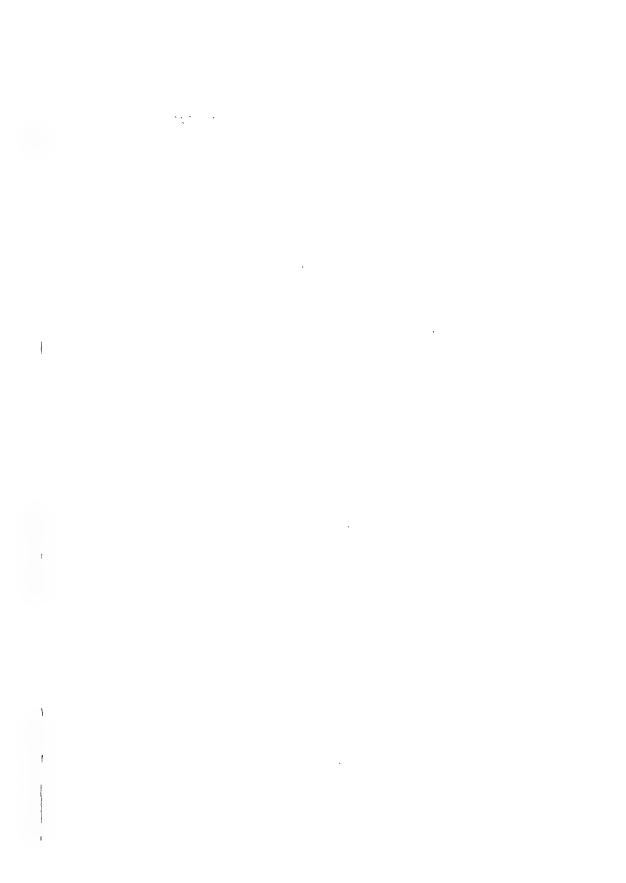

## رَفْعُ

## عِبر (ارَّعِنُهُ (النَّهُ أَنِيُ مراجع التحقيق (أَيْكُنَهُ (النِّهُ النِّهُ (النِّهُ (النَّهُ النَّهُ النِّهُ الْعِلْمُ النِّهُ الْمُعِلِّلِي النِّهُ النِّهُ النِّهُ الْمُعِلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

أخبار الأيوبيين : المكين جرجيس بن العميد، ت٦٧٢هـ.

دمشق ۱۹۵۸.

طبع المعهد الفرنسي

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة : محمد بن على
 ابن ابراهيم بن شداد، ت١٨٤هـ.

الدمان.

تحقیق : سامی

المطبعة الكاثوليكية.

بيروت ١٩٥٦.

المطبعة العلمية.

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء : محمد راغب الطباخ، تا ١٩٥١م.

حلب ١٣٤٢هـ.

أساس البلاغة : للزمخشري.

دار الكتب المصرية.

الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني، ت ٣٥٦هـ.

مطبعة دار الكتب

المصرية.

القاهرة ١٩٢٧ .

و الألقاب : لابن الجياني.

دار الفضيلة.

القاهرة ١٤١٥ هـ -

١٩٩٥م.

٧ الألقاب : لابن الفرضى.

تخقيق الدكتور

محمد زينهم محمد

عزب.

دار الجيل – بيروت.

إنباء الغمر بأنباء العمر : ابن حجر العسقلاني، ت٥٥١هـ.

حسي.

مطبعة المجلس الأعلى للنئون الإسلامية.

يخقيق : حسن

القاهرة ١٩٦٩ -۱۹۷۲م.

> الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل : مجير الدين الحنبلي، ت۸۹۲۸هـ.

المطبعة الحيدرية النجف١٩٦٨.

> ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون : اسماعيل بن محمد بن مير سليم الباباني، ت١٣٣٩هـ.

المطبعة الإسلامية.

بدائع البدائه : على بن ظافر الأزرى، ت٦١٣هـ. 11

بدائع الزهور : ابن إياس، ت·٩٣هــ.

طهران ۱۹٤٧. تحقیق : محمد ابو

الفضل ابراهيم.

المطبعة الفنية الحديثة.

القاهرة ١٩٧٠.

ط بـولاق ١٣١١،

وجمعية الدراسات التاريخية بالقاهرة ١٩٥١م، وجمعية

المستشرقين الألمان -

القاهرة ١٩٦٣م.

البداية والنهاية : أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير، مطبعة السعادة. ت٤٧٧هـ.

مصر١٩٣٢.

. مطبعة السعادة. البدر الطالع : محمد بن على الشوكاني، ت ١٢٥٠ هـ. 18 مصر ۱۳٤۸هـ. تحقيق : محمد أ بغية الوعاة : جلال الدين السيوطي، ت ٩١١هـ. الفضل إبراهيم. مطبعة مصطفى الحلبي. القاهرة ١٩٦٤م. المطبعة الفاروقي بلوغ المرام : ابن حجر العسقلاني، ت ٨٥٢هـ. بيولاق. ۱۲۹۲هـ. مطبعة فؤاد بيبيان. تاريخ آداب اللغة العربية : چرچي زيدان، نوفي ١٩١٤م. 17 بيروت ١٩٦٧. تحقيق : عبد القادر التاريخ الباهر : ابن الأثير الجزرى، توفى ٦٣٠هـ.، ۱۸ أحمد طليمان. طبع دار الكتب الحديثة. القاهرة ١٩٦٣. مطبعة السعادة. تاريخ بغداد: الحافظ أحمد بن على الخطيب البغدادي، ت 19 القاهرة ١٩٣١م. ٣٣٤هـ. تاریخ ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون، ت ۸۰۸هـ. طبع دار الكتاب اللبناني. بيروت ١٩٦٧م.

ناريخ الخلفاء : جلال الدين السيوطي، ت ٩١١هـ.. 11 تخقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة ١٩٤٤م. مصورة مكتبة ناریخ دمشق : ابن عساکر، ت ۵۷۱هـ. الأوقاف العامة ببغداد، عن مكتبة أحمد الثالث رقم . 2 7 تحقيق : قسطنطين تاريخ ابن الفرات: محمد بن عبد الرحيم بن الفرات، ت زريق والدكتورة ۸۰۷هـ. تجلاء عز الدين. المطبعة الأمريكية. بيروت ۱۹۳۸م. تحقيق الدكتور 7 2 تاريخ اليمن : لعمارة اليمني. محمد زينهم محمد عزب، دار الجيل. بيروت ١٩٩٢م. المطبعة الحيدرية. تاریخ ابن الوردی : عمر بن الوردی، ت ٧٤٩هـ. 70 النجف ١٩٦٩م. مطبعة مكتبة نشر

الثقافة الإسلامية.

القاهرة ١٩٤٧م.

تراجم رجال القرنين السادس والسابع، المعروف بالذيل على

الروضتين : عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، الملقب بأبي

77

شامة، ت ١٦٥هـ.

تخقيق : صلاح ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب : المرتضى الزبيدي، ت 27 الدين المنجد. ١٢٠٥هـ. مطبعة الترقي. دمشق ۱۹۲۹م. تزيين الأسواق : داود الأنطاكي، ت ١٠٠٨ هـ. منشورات دار حمد 44 ومحيو . بيروت ١٩٧٢م. مطبعة دار الطباعة تقويم البلدان : أبو الفدا إسماعيل بن على، ت ٧٣٢هـ. 49 السلطانية. باریس ۱۸٤۰م. مطبعة المدني. تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون : خليل بن أيبك القاهرة ١٩٦٩م. الصفدي، ت ٧٦٤هـ. المطبعة المنيرية. تهذيب الأسماء واللغات للنواوي. 21 القاهرة . حيدر آباد الدكن تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. 27 ۱۳۳۲هـ. تحقيق : محمد أبو ثمرات الأوراق: ابن حجة الحموى، ت ٨٣٧هـ. الفضل إبراهيم. مطبعة السنة المحمدية القاهرة ١٩٧١م.

الجواهر المضية في طبقات الحنفية : عبد القادر بن أبي الوفاء 7 8 المعارف. القرشي ت ٧٧٥هـ.

الهند ١٣٣٢هـ.

مطبعة مجلس دائرة

٣٥ حسن المحاضرة : جلال الدين السيوطي، ت ٩١١هـ.

الفضل إبراهيم.

طبعة دار إحياء

تحقيق: محمد أبو

الكتب العربية.

القاهرة ١٩٦٧م.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله، مطبعة السعادة. ت ٤٣٠هـ .

القاهرة ١٣٥١ -

۱۳۵۷هـ.

تحقيق : مصطفى الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة : عبد الرزاق 27 جواد. ابن الفوطي، ت ٧٢٣هـ .

مطبعة الفرات.

بغداد ۱۳۵۱ هـ.

قسم شعراء الشام. خريدة القصر وجريدة العصر : عماد الدين الأصفهاني، ت ٣٨ تحقیق : د . شکری ۹۷هـ.

فيصل.

مطبعة المكتبة الهاشمية.

دمشق.

ج ١ : ١٩٥٥.

ج ۲ : ۱۹۵۹.

ج ٣ : ١٩٦٤.

قسم شعراء مصر :

عنى بنشره أحمد

أمين، شوقى ضيف، إحسان عباس. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٥١م. مطبعة الترقى. خطط الشام: محمد كرد على، ت ١٩٥٣. 49 دمشق ١٩٢٦م. نشر جهان - طهران دائرة المعارف الإسلامية، الترجمة العربية. ٤. د. ت. مختقيق جعفر الدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر بن محمد النعيمي، ت 13 الحسني. ٩٢٧هـ. مطبعة الترقي. دمشق ۱۹٤۸ م. تحقیق : محمد سید الدرر الكامنة : ابن حجر العقلاني، ت ١٥٨هـ. ž Y جـــاد الحق، مطبعةالمدني. القاهرة ١٩٦٦م. مخقيق: أحمد ديوان أسامة بن منقذ. أحمد بدوى وحامد عبد المجيد.

المطابع الأميرية.

ُ القاهرة ١٩٥٣م.

ديوان بهاء الدين زهير. ٤٤ مطبعة دار صادر. بيروت ١٩٦٤م. ديوان أبي تمام. مطبعة دار المعارف. 20 مصر ۱۹٦٤م. ديوان زهير بن أبي سلمي. مطبعة دار المعارف ٤٦ مصر ۱۹۶۶م. ديوان سبط ابن التعاويذي : تحقيق : مرجليوث. مطبعة المقتطف. ٤٧ مصر ۱۹۰۳. محقيق : أنيس ديوان ابن الساعاتي. ٤٨ المقدسي. المطبعة الاميركانية. بيروت ١٩٣٨ . تحقيق : الشيخ ديوان السموأل. ٤٩ محمد حسن آل ياسين. مطبعة المعارف. بغداد ١٩٥٥. مخقیق : د. عمر ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري. موسى باشا. المطبعة الهاشمية. دمشق ۱۹٦۷. المطبعة الأزهرية. ديوان الصبابة : ابن أبي حجلة، ت٧٧٦هـ. مصر ۱۳۲۸هـ.

۵۲ ديوان صردر.

ديوان العباس بن الأحنف.

محقيق : الدكتورة

القاهرة ١٩٣٤.

المصرية.

مطبعة دار الكتب

عاتكة الخزرجي.

مطبعة دار الكتب المصرية.

القاهرة ١٩٥٤.

مخقیق : د. شکری

فيصل.

مطبعة جامعة دمشق.

دمشق ۱۹۲۵.

يخقيق: أحمد

الجندي.

مطبعة دار الحياة.

دمشق ۱۹۷۰.

تحقيق : خليل مردم

بك.

مطبعة دمشق.

. 1927

مخقيق: أحمد أحمد بدوي.

مطبعة دار الكتاب.

القاهرة ١٩٦١.

٥٤ ديوان أبي العتاهية.

ديوان عرقلة الكلبي.

ديوان ابن عنين.

٥٧ ديوان القاضي الفاضل.

ديوان ابن الفارض.

۹ ديوان المتنبي.

٦٠ ديوان مجنون ليلي.

٦١ ديوان ابن مطروح.

ديوان الملك الأمجد.

ديوان ابن نباتة.

ديوان ابن النبيه المصري. 78

مطبعة دار صادر. بیروت ۱۹۶۲.

تحقيق : عبد الوهاب عزام.

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٤٤.

تحقيق : عبد الستار فراج.

مطبعة دار مصر. بدون تاريخ.

مطبعة الجوائب.

قسطنطينية ۱۲۹۸هـ.

تحقيق : ناظم رشيد. مطبوع على الرونيو.

. 1977

مطبعة التمدن.

القاهرة ١٩٠٥.

تحقيق : عمر محمد الأسعد.

مطبعة دأر الفكر . 1979

| تحقيق : جودة هلال   | ذيل رفع الإصر : عبد الرحمن السخاوي، ت ٩٠٢هـ.           | 70       |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| ومحمد محمود         |                                                        |          |
| صبيع.               |                                                        |          |
| طيع دار التعاون.    |                                                        |          |
| القاهرة.            |                                                        |          |
| مطبعة مجلس دائرة    | ذيل مرآة الزمان : موسى بن محمد اليونيني. ت ٧٢٦هـ.      |          |
| المعارف العثمانية.  |                                                        | ্বব      |
| الهند ١٩٥٥.         |                                                        |          |
| تحقيق : حامد عبد    | ونع الإصر عن قضاة مصر: ابن حجر العسقلاني، ت            | ٦٧       |
| الجيد ومحمد         | ۸۵۲هـ                                                  | 1 Y      |
| المهدى ومحمد        |                                                        |          |
| اسماعيل.            | ,                                                      |          |
| المطبعة الأميرية.   |                                                        |          |
| القاهرة ١٩٥٧.       |                                                        |          |
| المطبعة الحيدرية.   | روضات الجنات : محمد باقر الخوانساري، ت ١٣١٣هـ.         |          |
| طهران ۱۳۹۰هـ.       | روضات المجتاب : معجمد بافر المعرانساري المحادث المجتاب | ٦٨       |
| مطبعة وادى النيل.   | الروضتين في أخبار الدولتين : عبد الرحمن بن اسماعيل     | <b>.</b> |
| القاهرة ١٢٨٧ هـ.    | المقدسي الملقب بأبي شامة، ت ٦٦٥هـ.                     | 79       |
| مخـقـيق : سـامي     | _                                                      |          |
| الدهان.             | زبدة الحلب من تاريخ حلب : ابن العديم، ت ٦٦٠هـ.         | ٧٠       |
| المطبعة الكاثولكية. |                                                        |          |
| بیرو <i>ت</i> ۱۹۶۸. |                                                        |          |

سرح العيون في شرح رسالة بن زيدون : جمال الدين بن نباتة تحقيق : محمد أبو المصرى، ت ٧٦٨هـ. الفضل ابراهيم. مطبعة المدني. القامرة ١٩٦٤. السلوك لمعرفة دول الملوك : احمد بن على المقريزي، ت مطبعة دار الكتب ٥٤٨هـ. المصرية : القاهرة ١٩٣٤. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي : عبد الملك بن المطبعة السلفية. ٧٣ حسين العصامي المكي، ت ١١١١ه... القاهرة ١٣٨٠هـ. سنا البرق الشامي : الفتح بن على البنداري، ت ٦٤٢هـ. محقيق: رمضان ٧٤ ششن. ج1. مطبعة دار الكتاب الجديد. بيروت ١٩٧١. عنيت بنشره مكتبة شذرات الذهب : عبد الحق بن العماد الحنبلي، ت ١٠٨٩ هـ.. القدسي. القاهرة ١٣٥١ هـ. المطبعة الأميرية. صبح الأعشى : أبو العباس القلقشندي، ت ٨٢١هـ. القياهرة ١٩١٢ -. 197. طبع مكتبة القدسي. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : عبد الرحمن السخاوي، ت

۹٠٢ه...

القاهرة ١٩٦٦.

| تحقيق : سعد محمد  | الطالع السعيد : جعفر بن ثعلب الادفوى، ت ٧٤٨هـ.   | Υ٨ |
|-------------------|--------------------------------------------------|----|
| حسن.              |                                                  |    |
| مطبعة سجل العرب.  |                                                  |    |
| القاهرة ١٩٦٦.     |                                                  |    |
| المطبعة الحسينية. | طبقات الشافعية : تاج الدين السبكي، ت ٧٧١هــ.     | ٧٩ |
| القاهرة ١٣٢٤هـ.   |                                                  |    |
| تخقيق : صلاح      | العبر في خبر من غبر : الحافظ الذهبي، ت ٧٤٨هـ.    | ۸٠ |
| الدين المنجد.     | •                                                |    |
| مطبعة حكومة       | •                                                |    |
| الكويت.           |                                                  |    |
| · 191 - 1191.     |                                                  |    |
| مخقيق : شاكر      | العسجد المسبوك : الملك الأشرف الغساني، ت ٨٠٣هـ.  | ۸۱ |
| محمود عبد المنعم. |                                                  |    |
| طبع دار التــراث  |                                                  |    |
| الإسلامي.         |                                                  |    |
| بيروت ١٩٧٥.       |                                                  |    |
| مخطوطة الفاتح رقم | عقود الجمان للزركشي.                             | ٨٢ |
| . 2 2 7 2         | 0 3                                              |    |
| مصورة في مكتبة    | •                                                |    |
| الأوقاف العامة    |                                                  |    |
| ببغداد.           |                                                  |    |
| مطبعة الهلال.     | العقود اللؤلؤية : على بن الحسن الخزرجي، ت ٨١٢هـ. | ۸۳ |
| مصر ۱۹۱۱.         |                                                  |    |

| مطبعة الأقبال.     | عيون الانباء في طبقات الأطباء : ابن أبي أصيبعة، ت            | ٨٤              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| بيروت ١٩٥٦.        | ٨٢٢هـ.                                                       |                 |
| مخمقيق : ابراهيم   | الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة : على بن موسى   | ۸٥              |
| الإبياري.          | الاندلسي، ت ١٨٥هـ.                                           |                 |
| مطبعة دار المعارف. | · '                                                          |                 |
| . مصر ۱۹۳۷         |                                                              |                 |
| المطبعة الأزهرية.  | الغيث المسجم : خليل بن أييك الصفدى، ت ٧٦٤هـ.                 | <i>r</i>        |
| مصر ۱۳۰۵هـ.        | er e                                                         |                 |
| مخقیق : محمد       | الفتح القسى في الفتح القدسي : العماد الأصفهاني، ت            | ۸۷              |
| محمود صبيح.        | ٩٧٥هـ.:                                                      |                 |
| طبع الدار القومية  | •                                                            |                 |
| للطباعة والنشر.    |                                                              |                 |
| القاهرة ١٩٦٥.      |                                                              | ,               |
| مصورة دار الكتب    | الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية : داود بن عيسي الأيوبي، ت | ,<br><b>/</b> / |
| المصرية رقم ٢٢٩٣.  | rorα                                                         | ı               |
| تخقيق : محمد       | فوات الوفيات : محمد بن شاكر الكتبي، ت ٧٦٤هـ.                 | ٨٩              |
| محيى الدين عبد     |                                                              |                 |
| الحميد.            |                                                              |                 |
| مطبعة السعادة.     | •                                                            |                 |
| القاهرة ١٩٥١.      |                                                              |                 |
| طبع مكتبة الدراسات | القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية : محمد بن طولون، ت        | ٩.              |
| الاسلامية.         | ٩٥٣هـ.                                                       | •               |
| دمشق ۱۹٤۹.         |                                                              |                 |

| طبع دار صادر.       | الكامل في التاريخ : ابن الأثير، ت ٦٣٠هـ.                   | 91  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| بیروت ۱۹۳۵.         |                                                            |     |
| مطبعة السعادة.      | كتاب الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي : عيسي بن أبي        | 97  |
| مصر ۱۹۳۲.           | بكر الأيوبي، ت ٦٢٤ هـ.                                     |     |
| المطبعة الاسلامية.  | كشف الظنون : حاجي خليفة، ت ١٠٦٨ هـ. ط٢.                    | 97  |
| طهران ۱۹٦٧.         |                                                            |     |
| مخقیق: د. سعید      | كنز الدرر وجامع الغرر ( الدر المطلوب في أخبار بني أيوب ) : | 9 8 |
| عبد الفتاح عاشور.   | عبد الله بن أيبك الدواداري، ت ٧٣٦هـ.                       |     |
| نشر المعهد الألماني | ``                                                         |     |
| للآثار.             |                                                            |     |
| القاهرة ١٩٧٢.       |                                                            |     |
| طبع دار صادر.       | لسان العرب : ابن منظور، ت ٧١١هـ.                           | 90  |
| بیروت ۱۹۹۸.         |                                                            |     |
| طبع حـيــدر آباد    | لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني، ت ٨٥٢هـ.                 | 97  |
| الدكن.              |                                                            |     |
| الهند ١٣٣١.         |                                                            |     |
| مخمقيق : حسن        | المحمدون من الشعراء : على بن يوسف القفطى، ت ٦٤٦هـ.         | 97  |
| معمری.              |                                                            |     |
| مطبعة المتنبى.      |                                                            |     |
| بيروت ۱۹۷۰.         |                                                            |     |
| طبع بیروت ۱۸۷۰.     | محيط المحيط : بطرس البستاني، ت ١٨٨٣م.                      | ٩٨  |
| المطبعة الحسينية.   |                                                            |     |
| مصر ۱۳۲۵هـ.         |                                                            |     |
|                     |                                                            |     |

٩٩ المختصر في اخبار البشر: أبو الفداء اسماعيل بن أيوب، ت المطبعة الحسينية. مصر ۱۳۲٥هـ. ٠٠٠ مرآة الجنان وعبر اليقظان : عبد الله بن أسعد اليافعي، ت مطبعة دار المعارف ۸۲۷م.. الإسلامية. حيدر آباد الدكن ۱۳۳۸ هـ. ١٠٠ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان : يوسف بن قزاوغلي الشهير بسبط مطبعة مجلس دائرة ابن الجوزي، ت ٢٥٤ هـ. ج٨. المعارف العثمانية. الهند ١٩٥١. ١٠٢ مراصد الاطلاع : عبد المؤمن بن عبد الحق، ت ٧٣٩هـ. تخقيق: جونبول. مطبعة بريل. لدن ۱۸۵۲. ١٠٣ مضمار الحقائق وسر الخلائق : محمد بن تقى الدين عمر تحقيق : د. حسن الأيوبي، ت ٦١٧هـ. حبشي، مطبعة دار الهنا. القاهرة ١٩٦٨. ع. ١ مطالع البدور في منازل السرور : على بن عبد الله البهائي ﴿ مطبعة ادارة الوطنِ ـ ا الغزولي، ت ١٥٨هـ. مصر ۱۳۰۰هـ. معجم الأدباء : ياقوت الحموى، ت ٦٢٦هـ. نخفيق : مرجليوث. ط۲ مطيعة هندية. مصر ۱۹۲۳.

١٠٦ معجم الانساب والاسراب الحاكمة في التأريخ الإسلامي: ترجمة د.زكي المستشرق زامبارو. محمد حسن وحسن أحمد محمود. مطابع جامعة فؤاد الأول. ۱۰۷ معجم البلدان : ياقوت الحموى، ت ۲۲۲هـ. طبع دار صادر. بيروت ١٩٥٥. ترجمة الدكتور اكرم ١٠٨ المعجم المفضل بأسماء الملابس عند العرب : رينهارت دوزي. فاضل. مطبعة الحكومة. بغداد ۱۹۷۱. تحقيق : محمد على ١٠٩ معيد النعم ومبيد النقم : عبد الوهاب السبكي، ت ٧٧١هـ. النجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون. ط دار الكتـاب العربي. القاهرة ١٩٤٨. ط حيدر آباد بالهند ۱۱۰ مفتاح السعادة : طاش كبرى زاده، ت ۹۲۸هـ. ۱۳۲۸ هـ. ج ١ مطبعة جامعة مفرج الكروب في أخبار بني أيوب : ابن واصل، ت ٦٩٧هـ.. فؤاد الأول. الأجزاء الثلاثة الأول تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال. القاهرة ١٩٥٣.

ج٢ المطبعة الأميرية.

القاهرة ١٩٥٧. ج۳ مطبععة دار القلم. القاهرة ١٩٦٠. ج ٤ مخسقسيق : الدكتور حسنين محمد ربيع. مطبعة دار الكتب. القاهرة ١٩٧٢. ۱۱۲ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي : ابن تغرى بردى، ت مخقيق: أحمد ٤٧٨هـ. يوسف نجاتي. ج۱. مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة ١٩٥٦. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط الآثار : أحمد بن على القريزي، ط يولاق١٢٧٠هـ. ت ١٤٥هـ. ١١٤ ميزان الاعتدال في نقد الرجال : الحافظ محمد بن أحمد ط الخانجي. الذهبي، ت ٧٤٨هـ. القاهرة ١٣٢٥ هـ. ١١٥ نفح الطيب : أحمد بن محمد المقرى، ت ١٠٤١هـ. تحقيق : د. احسان عباس. مطبعة دار صادر. بيروت ۱۹۶۸. ١١٦ نزهة الأم في العجائب والحكم لابن إياس. القاهرة

.1990/-1810

۱۱۷ نزهة الأنام في محاسن الشام : عبد الله بن محمد البدري، ت المطبعة السلفية. العدر ١٣٤١هـ.

١١٨ نظم العقيان في أعيان الأعيان : جلال السيوطي، ت ٩١١هـ. تحقيق : د. فيليب

المطبعة السورية الأمريكية.
الأمريكية.
نيويورك ١٩٢٧.

۱۱۹ النجوم الزاهرة : ابن تغرى بردى،ت ۸۷۶هـ. مطبعة دار الكتب المصرية.

القاهرة ١٩٦٣. النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية : عمارة اليمني، ت تحقيق : ديرنبورغ.

۹۹ هد. باریس ۱۸۹۷.

١٢١ نكت الهميان : خليل ابن أيبك الصفدي، ت ٧٦٤هـ. المطبعة الجمالية.

۱۲۲ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية : بهاء الدين بن شداد، ت تحقيق : د. جمال ١٢٢هـ. الدين الشيال.

طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة

مصر ۱۹۱۱.

.1978

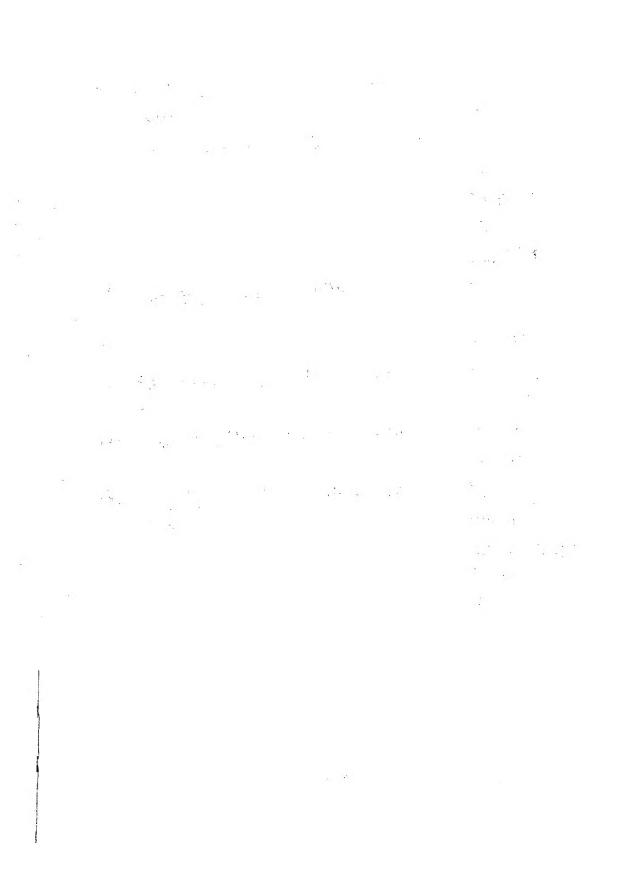

## فهرس الموضوعات

## جب (ارَجَعِ) (النَجَّنَ يُ (أَسِلَتُمُ (النِّنُ (الِوْدِي كِرِي

| الصفحة       |     | المو ضـــوع    |
|--------------|-----|----------------|
| ٥            |     | مقدمة التحقيق  |
| ٨٢           | (4) | صور المخطوط    |
| 41           |     | مقدمة المؤلف   |
| 90           |     | الطبقة الأولى  |
| ) • <b>Y</b> |     | الطبقة الثانية |
| ۱۲۳          |     | الطبقة الثالثة |
| 1 2 1        |     | الطبقة الرابعة |
| 179          |     | الطبقة الخامسة |
| 171          | 19  | الطبقة السادسة |
| 119          |     | الطبقة السابعة |
| 7.1.         |     | الطبقة الأخيرة |
| 719          |     | مراجع التحقيق  |
| 779          |     | فهرس الموضوعات |

رَفَّیُ حِس (الرَّحِی) (النِّجَّرِيُّ (أَسِلَنَمُ (النِرْرُ (الِنْووکریس -779رقم الأيداع ١٩٩٦/٧٥٢٧ الترقيم الدولي I.S.B.N. 977-04-1719-X

رَفَعُ معب (لرَّحِمْ الهُجِّنِي السِينَ الدِّيْرُ (الفِرُونِيِّ السِينَ الدِّيْرُ (الفِرُونِيِّ